عبد المحسن علي أبو عبد الله

تعدد الزوجات بین العلم والدین





219/ 52 2

## تعدد الزوجات

بين العلم والدين

### حُقُوتُ الطَبَعِ مَحَفُوطَة الطَّبَعِيِّة الأُولِيِّ 121٨ - 199٧م

بيروت \_ بئر العبد \_ الصنوبرة \_ مقابل سنتر داغر \_ بناية دياب مهدي ط٢

Tel.Fax: 01/837654 Tel.: 03/225765

P.O.Box: 97/25

تلفاکس: 30۲۷۳۸/۱۰ تلفون: 0۲۷۲۲/۳۰

تلقبون: ۲۵/۹۷ م



# تعدد الزوجات

بين العلم والدين





### الإهداء

إلى كل زوجة تعين زوجها على تقوى الله وإلى كل من تحملن ما لا يحتمل، في سبيل إحياء شرع الله

﴿ وَأَيِّنَ لَلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مَنَ النَّسَاءِ والنِينَ والقَنَاطِيرِ الْمُقْطَرَةِ مَنَ اللَّهَبِ والفَيْتَةِ والخَيلِ الْمُشَوَّمَةِ والأَنْعَامِ والحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ اللَّذَيْنَ وا للَّهُ عِنْسَلَهُ خَسْنُ المَآبِ قُلُ اوْ نَبِيكُم بِخَيرٍ مَنْ ذَلِكُم للذِينَ اتَّقُوا عَنْدَ رَبِّهِم، جَنَّاتٌ تَجرِي مِنْ ذَلِكُم للذِينَ اتَّقُوا عَنْدَ رَبِّهِم، جَنَّاتُ تَجرِي مِنْ تَخْتِهَا الأَنْهَارُ خَاللِينَ فَيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرةٌ ورضُوانٌ مَنَ اللهِ، وا للهُ بَصِيرٌ بالمُعادِهِ

سورة آل عمران ۱۶ – ۱۵

« مَا تَرَكْتُ بعدي فِننةً أضرَّ على الرجال مِنَ النساء »

حديث شريف انظر (مفتاح كنوز السنة) ص 4 £ 0

﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنَ النسَاءِ مَنْنَى وتُلاثَ ورُبَاعَ ، فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْلِلُوا فَوَاحِلَةً أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم، ذلك أَذْنَى ألا تَعُولُوا ﴾

سورة النساء ٣



#### المهدمة

قبل أكثر من أربعين سنة كنا نقرأ في خطبة منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه الميدن): " وترتفع أصوات الفجار يجبون الفساد والغناء والزنى، يتعاملون بالسحت والربا، ويعتار على العلماء، ويكثر ما بينهم سفك الدماء، قضاتهم يقبلون الرشوة، وتظهر دولة الصبيان في كل مكان، ويستحل الفنيان المغاني وشرب الخمر، ويكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ".

وبغض النظر عن مقدار صحة ما ورد في الخطبة، فمما لا شك فيه أنها دونت قبل منات السنين، أي قبل النهضة الأوروبية الحديثة، وإذا صحت نسبتها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه ألقاها في مسجد الكوفة بعد وصوله إليها سنة ٣٦ه – ٢٥٧٥م، أي قبل أكثر من ١٣٠٠ سنة ، يوم كان رجال أوربا التي تتشدق بالحرية والديمقراطية والتقدم والتحرر اليوم، يقفلون الجزء الوسطي من أجساد نسائهم بالأقفال الحديدية. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على تخبط الإنسان وقصوره فيما يصنع لنفسه من قوانين، فيوماً يضع أقفالاً حديدية، ويوماً آخر يعرض الأجساد عارية.

وفي المقطع السابق عدة تنبرات أصبحت اليوم حقاتق بديهية لا تحتاج إلى بوهان؛ فقد ارتفعت أصوات الغرب وأبواقه داعية إلى الفساد والزنى، وانتشر سفك الدماء في كل مكان، وسيطرت دولة

الصبيان في كل مكان، وليس المقصود بالصبيان الأولاد الصفرار، وإغما المقصود هو الجهلة من الحكام، وهذا هو الحاصل فعلاً في العصر الحديث..

وحتى عتاة دعاة المعررة الجنسية في الستينات لم يكن يخطر بسال أحد منهم أن تنتهي دعوتهم المشئومة أن تتزوج المرأة بالمرأة، ويتزوج الرجل بالرجل، تماما كما أخبر بذلك أمير المؤمنين(ع) قبل أكثر من ١٣٥٠ عاماً. وهذا ما وصل إليه فعلاً الغرب الموغل في التقدم، وصدق الله العظيم حيث قال: ﴿وَوَيَرِيْدُ اللّٰهِ وَنَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلًا عَيْلُوا مَيْلًا عَيْلُوا اللهِ الْمَالِدِينَ يَتَبعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلًا عَيْلُوا مَيْلًا عَيْلُوا اللهِ (١٠).

وهية الأمم المتحدة المرقرة تريد تعميم ذلك علينا رغم علمها بما يقاسيه الغرب من انحلال وتفسخ وفساد، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَدَ كُبِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُوكُم مِنْ بَهْدِ الْمَانِكُم كُفّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الحَقُ ﴾ (٢)؛ فهاهو محبوباني مندوب سنعافورة النُّهم المتحدة يقول: « مرت الولايات بتجربة اجتماعية ضخمة، وحطمت المؤسسة الاجتماعية تلو الأخرى وهي المؤسسة التي قيدت الفرد، وكانت النتائج مشتومة، فمنذ عام ١٩٦٠ (اد تعداد السكان الأمريكي بنسبة ٤١٪، مين زادت نسبة الجريحة ٢٠٥٪، ونسبة الطلاق ٢٠٠٪. وهذا انحلال اجتماعي شامل. ولكن بدلاً من السفر عبر البحار محملين بالأهانة، يدعو الأمريكيون وكلهم ثقة إلى فضائل الحرية الفردية غير المحاددة، ويتجاهلون بابتهاج العواقب الاجتماعية الواضحة » (٣).

وهذه هي عين الحقيقة فهاهو عضو الكونجرس نيوت قنقريش يعترف

<sup>(</sup>١) مورة النساء ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) مجلة الهلال المصرية عدد نوفمبر ١٩٩٣.

قاتلاً: \* نحن دولة ينجب أبناؤها وهم في سن الثانية عشرة، ويقتلون بعضهم المعض في سن الحامسة عشرة، وفي المعض في سن الحامسة عشرة، ويصابون بالإيلاز في سن السابعة عشر، وفي سن العشرين يحصلون على شهادة لا يستطيعون قراءتها » (١٠). ومع ذلك يعقلون النلوات تلو المؤتمرات تلو المؤتمرات ليفرضوا على الناس تلك الأفكار البالية والقوانين المدمرة.

وقد تُوتِّت تلك المؤترات بمؤتمر بكين الدولي في سبتمبر ١٩٩٥، وقد هدفت منه الدول الغربية فرض وجهة نظرها على العالم عن طريق هيمنتها على الأمم المتحدة؛ فقد أعربت كرستينا رئيسة الوفود الأوروبية « عن الرغبة الأوروبية في الاعتراف بالحرية الجنسية للمرأة »، وقالت: « إن الاتحاد الأوروبي سيؤيد بقوة أي اتفاق بشأن الحقوق الجنسية للمرأة » (٢٠). أما هيلاري زوجة الرئيس الأمريكي كلنتون فقالت: « إن منتقدي المؤقر علولون منعه من تحقيق أهدافه » (٣).

ومن حسن حظ البشرية، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بها، أن أوجد لذلك المؤتمر منتقدين وعلى رأسهم المسلمات اللواتي هن الهدف الأساسي لطعنات أمثال تلك المؤتمرات؛ لأنهن هن الكابح للبشرية من الانزلاق في طريق التحلل والإباحية والانفلات. • لذلك كانت هناك لهتان مختلفتان في أروقة المؤتمر، لغة وفود أوربا وأمريكا الشمالية، ولغة وفود الشرق وأمريكا اللاتينية والدول النامية. فالمرأة في الغرب تطالب بحق الارتباط الرسمي مع المرأة من جنسها والعيش معها تحت سقف واحد والتمتع بكل مزايسا

<sup>(</sup>١) مجلة المجتمع ، العدد ١٩٤١، في ١١/ ٤/ ١١٦ هـ - ٦/ ٩/ ٩٩٥م.

 <sup>(</sup>۲) الشرق الأوسط، العدد ۲۱۲٦، في ۲۱/ ٤/ ۲۱۶هـ - ٦/ ٩/ ۵۹۹م.

<sup>(</sup>٣) الشرق الأوسط، العدد ٦١٢٥، في ١٠/ ٤/ ٢١٦هـ – ٥/ ٩/ ٩٩٥م.

المتزوجين وحقوقهم » (1). بينما المرأة في اللول المحافظة تطالب بحماية الأسسرة ووقايتها من الانحراف وتعليمها وجعلها نواة صالحة في المجتمع.

عندما لاحت علامات انهيار الشيوعية، التي تلحد با لله وتنكر وجود الجنة والنار، وبدأ الناس يواجعون عنها، ويعودون إلى دين الله أفواجاً، أدرك شياطين الجن والإنس أن الطريق ستؤدي بهم في النهاية إلى الإسلام؛ لأنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولهذا فكروا في طريق جديدة يميلون بالناس إليها. وهل هناك أحلى من الجنس؟ وآسر منه لأشداء الرجال؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » (٢). إذاً فلتتخذ المرأة مطية، ولتتخذ هيئة الأمم المتحدة الرجال عليها الغرب أداة.

وقد حددت مدة ٤٥ سنة لإشاعة الإباحية في جميع أنحاء العالم ابتداءاً من مؤتمر نيروبي عام ١٩٧٥ م الذي سمي « المؤتمر الدولي الأول للمرأة » (٣). ولكن آمال المخططين لذلك انتكست وأصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما لاحظوا ما سمي (بردة في عالم المرأة) فقد كانوا يتوقعون أن تندفع النساء اندفاعاً لأهدافهم المشبوهة حين أغروهن بشبعارات (الحريبة، والتنميبة، والمساواة) ، ولكن الذي حدث كان غير متوقع، فمجموعات من النساء أنفسهن هن اللواتي عارض تلك الأهداف وتصدين لها بكل قوة وشراسة،

 <sup>(</sup>۱) مجلة الجيل، عدد نوفمبر ١٩٩٥. وذكرت أن (١٠٦٥٩٣) امسرأة اغتصبت في أمريكا عام ١٩٩١؛ فهل كانت هيلاري على علم بذلك؟!.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب (مفتاح كنوز السنة) ص ٤٠٥، ل د. أ. ي. فنسنك. ترجمة محمد فؤاد عبدالباقي، منشورات دار القلي، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) جريدة الاعتصام، في ١٠/ ٤/ ١٥ هـ - ٧٥/ ٩/ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٤) اقرأ إن أحبت كتاب (صحوة في عالم المرأة) للدكتور عبدالحي الفرماوي.

ليس ذلك فحسب، بل إن أعدادهن آخذة في الازدياد.

ففي مؤتمر السكان في القاهرة تحفظت على الوثيقة النهاتية ١٧ دولـة فقط، بينما تحفظت ٤٣ دولة على وثيقة بكين (١١)، والعدد آخــذ في الازدياد. تقول إحدى المشاركات: « هناك ملاحظة لا تخطئها العين في بكين، وخصوصاً في منتدى المنظمات غير الحكومية، وهمي كتافة الحضور الإسلامي ... لقد سبق لي حضور مؤتمر نيروبي قبل عشرين سنة، وأذكر أن الإيرانيات كن المحجبات الوحيدات، ولكننا في بكين لاحظنا انتشار الحجاب، بل وحتى النقاب الذي لا يكشف سوى عن العين.

أما بخصوص السيدات العربيات العلمانيات فقالت: « لقد شعر ن بنوع من القلق إزاء نقاشات المؤتمر، وساد إحساس بأن هناك نوعاً من العودة إلى الوراء » (٢). ولسّن هن فقط اللواتي شعرن بالرعب والقلق، فالوفد الأمريكي « أكد تمسكه بـ (مكاسب المؤتمرات السيابقة ... أمنا الاتحساد الأوروبي فقد حدد منذ البوم الأول من أنه سيدافع عن الحقوق الجنسية للمرأة، وأنه لن يسمح بأي تراجع. وأعربت مونجيلا أمينة المؤتمر عن أملها في علم التفهقر إلى الوراء » (٣).

ولكن الحق يعلو و لا يعلى عليه « وسيسجل المؤتمر أن نساء الجنوب ربما كن أكثر واقعية وتفهماً من أخواتهن نساء الشمال ... لقد أوضحت النقاشات الطويلة واللراسات المعمقة أن لا خلاف في الواقع بين المرأة والرجل، وإغا الخلاف الكير هو بين المرأة والمرأة ... ولم تخف هذه المرة أغلب النساء القادمات

<sup>(</sup>۱) الشرق الأوسط، العدد ۱۹۲۸، في ۲۳/ ۱/ ۱۹۱۵هـ – ۱۸/ ۹/ ۱۹۹۰م. (۲) مجلة الجيل، عدد نوفهم ۱۹۹۵،

<sup>(</sup>٣) الشرق الأوسط، ٦١٢٨، في ١٦/ ٤/ ٤١٦ هـ - ٨/ ٩/ ١٩٩٥م.

من العالم الثالث مرارتهن واشمتزازهن من تلك المعالجة المعشوشة لمشاكلهن، بل هن يعتقدن أن أخواتهن نساء الشمال متعالبات وسجينات لمفاهيم معادية وعبثية، الأمر الذي يجعلهن غير قادرات على فهم المرأة الأخرى أو التعاطف معها، بل هن حاضنات أساسيات لتقافة السيطرة والأنانية » (1).

وهكذا أضحت طريق الحق واضحة جلية، وفي السنوات القليلة القادمة سوف تزداد الشقة بين نساء الجنوب ونساء الشمال، حتى يتضح تماماً من جاء بالتشريع الحكيم، ومن جاء بالتشريع العبثي؛ ﴿لِيَهُلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حيَّ عَنْ بَيَّنَةٍ وإنّ الله لَسَمِعٌ عَلِيْمِهُ (٧).

نعم إذا كان في إنقاذ العالم من النفسخ والانحلال والانهيار عودة إلى الوراء فلنعد إلى الوراء، وإذا كان نساء الشمال قد أوصلنا العالم إلى ما وصل البه حيث انتشرت الدعارة في كل مكان، وحيث يقدر عدد المراهقات اللواتي يحملن كل عام بخمسة عشر مليون فتاة بينهن مليون فتاة في الولايات المتحدة، وحيث تجري في العالم سنوياً أربعين مليون عملية إجهاض، وتحوت بسبب ذلك ٢٠ ألف امرأة، وحيث تغتصب امرأة كل ٥,٣ دقيقة، وتصاب بالإيدز امرأة كل دقيقتين » (٣)، إذا كان نساء الشمال قد أوصلنا العالم إلى كل ذلك، فيا نساء الجنوب انقذن العالم من تلك المصائب التي وصل إليها.

فيا أيها الأخوات المؤمنات إن العالم كله يعود إلى اللين، يعود إلى القيم، يعود إلى المثل والأخلاق الفاضلة. \* فبعد ثلاثين عاماً من التحرر الجنسي، عاد أنصار العفة في أمريكا ليرفعوا أصواتهم في وجه الضلال

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط، ٢١٢٦، في ١٤/ ٤/ ٢١٦هـ – ٩/ ٩/ ١٩٩٥م.

<sup>(2)</sup> سورة الأنفال 22.

<sup>(</sup>٣) الشرق الأوسط، المصدر السابق.

وشياطين الجنس، وازدهرت نوادي العلرية، وانتشرت بطاقسات العفة، وقلد كتب عليها "أتعهد أمام الله وأمام نفسي وأسرتي وأصدقائي وزوجسي المقبل وأطفائي، بالمحافظة على طهارتي حتى يسوم زواجي " (1). وعلى صعبد التنفيذ العملي؛ هناك عودة إلى البيت، ففي بحث أجرته مؤسسة (أبحاث السوق) عام • ١٩٩٠ عبرت ٥٦٪ من النساء الأمريكيسات عن رغبتهن في العودة إلى البيت وتربية الأطفال(٢). وتقوم الآن ضجة في الغرب حول ضرورة فصل التعليم(٣).

أيها الأخوات المسلمات، أيها الطاهرات الشريفات ما أحراكن بالاعتزاز بعقدتكن والافتحار بلينكن، فقد أغناكن عن التجارب المريرة والحياة الضنكة، ويكفيكن فخراً بأنه سبق الآخرين لما اكتشفوا أنه الحق والعمل بعد أكثر من ١٤٠٠ سنة، وكدليل واقعي ومباشر؛ فقد أصر الإسلام بالحجاب وقال إن فيه حماية للمرأة قبل أن يكون حماية للرجل، وهزأ الغرب المتقدم وسخر ما شاء له الهزء والسخرية من الحجاب الإسلامي، وجاء الدليل من النرويج، وهل هناك أكثر تقدماً من النرويج، ومع ذلك « ثارت ثائرة العديد من النساء احتجاجاً على وضع ملصقات في الشوارع لباميلا اندرسون. وقصدت المحتجات جاعات وأفراداً الجدران التي تعلوها الملصقات ومزقن صور باميلا.

وقالت قاتلة المحتجات بنستي بجوردال: إن إظهار مضاتن باميلا بهلما الشكل يثير حنق الفتيات اللاتي لا يحتلكن مشل هلما القوام " (<sup>6)</sup>. والمسؤال الآن: لماذا ثارت النساء تلك النورة العارمة؛ لماذا مزقن آلاف الملصقات؟ لقد

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط، عدد ٢٦/٨/ ١٤١٥هـ - ٦/ ٢/ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٢) مجلة الإصلاح، العدد ١٦٠، صفر ٤١٢هـ -- أغسطس ١٩٩٢م.

 <sup>(</sup>٣) اقرأ إن شنت كتاب (الغرب يؤاجع عن التعليم المختلط)، تأليف بفرلي شو، ترجمة وجيه عبدالرهن.

<sup>(</sup>٤) الشرق الأوسط، عدد ٢٠٠٢، في ٦/ ١٢/ ١٥٤٥هـ - ٥/ ٥/ ١٩٩٥م.

عللن ذلك بأنه حماية للمرأة. نعم إنه حماية للمرأة قبل أن يكون حماية للرجل، وهذا هو الهدف الرئيسي للحجاب الإسلامي؛ فليس كل امرأة تمتلسك وجهاً جميلاً ولا قواماً عشوقاً.

يا بنات الأوليات السابقات، إن العالم كله يعود إلى اللين، وإن هناك درواً عظيماً ينتظركن بصفتكن معتنقات اللدين الحق فىلا يسبقكن إلى قيادة العالم غيركن، وليس هناك عائق عن قيادة العالم أشد من الجنس والهوى، فحصن أنفسكن، وحصن أخواتكن، وحصن أزواجكن، وحصن إخوانكن، وليس هناك مثل النزواج حصناً للمرأة والرجل، والمرأة العانس والأرملة والمطلقة ليس أمامها إلا الزواج برجل متزوج، فلماذا لا نحث على تعدد الزوجات؟ هذا ما سنناقشه على صفحات هذا الكتاب.



من أخطر القضايا التي تواجهنا في هذا العصر، عصر النظريات والأفكار والمبتكرات، هو الانفصام في شخصيتنا المسلمة، فنحن أمام عدة طرق «ستفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة »، وغالبية تلك الطرق تمثل الباطل؛ لأن الحق واحد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدد. إذاً فنحن أمام طريقين:

۱/ الحق

٢/ الباطل.

وما أكثر الباطل، فهو يركب عـدة مراكـب، منهـا الاسـتعمار والصهيونية والتبشير والتحرر وتحرير المرأة. أما الحق فهو يعني الخبير والعـدل والحرية والمساواة والالتزام، وبكلمة أشمل يعني « الإسلام » .

فالإسلام هو الحق وغيره بــاطل ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عِنْــَا اللهِ الإســـلام ﴾ (١٠). ﴿ وَمَنْ يَنْتَعْ غِيرَ الإسلامِ دِيْناً قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهَرَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِينِ﴾ (١٠).

وللخروج من الانفصام الذي نعاني منه الأمرين، من الحسيرة والقلق، والعذاب والإحراج يتوجب علينا منذ البداية أن نقرر هل نكون مع الحق؟ أو نكون مع الباطل؟ . والإجابة على هذا السؤال هي تقريس « هـل نكون أو لا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٨٥.

نكون؟ »، ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً ولا تَفَرَّقُوا﴾ (١٠).. ﴿وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْعَبَ رِيْحُكُمِهِ (٢٠).

فهم في قرارة أنفسهم يخافون من الحق ويعلمون أنه الحسق، ولكنهم تغريهم متع الباطل، ويتحسرون على فواتها؛ لذا فهم يوَدُون لـو يكون كل الناس مثلهم، لينطبق عليهم قوله تعالى: ﴿ودَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُم الحق، ﴿وَدُوا لَوْ تَكُفُّرُونَ فَلَا تَعَالَى: ﴿وَدُوا لَوْ تَكُفُّرُونَ فَتَكُونُونَ سَوَاءَ ﴾ (\*).

وأنا هنا لا أخاطب فئة البساطل ولا فئية المنىافقين، وإنما أخباطب فئية المؤمنين، الذين آمنوا با لله ورسوله وصدقوا بكتابه، لئلا تنطلي عليهم أقمرال المنافقين، وينخدعوا بأباطيلهم.

فتحن إذا أقررنا بـ \* لا إله إلا الله \* فمعنى هـذا أنشا صدقشا بـ الله ، والتصديق بالله يستبع التصديـق برسـوله الله (ص)، والتصديـق برسـول الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال 23.

<sup>(3)</sup> سورة المنافقون 2.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) النساء ٨٩.

يستبع التصديق بما جاء به رسول الله، والتصديق به يستتبع العمل بمقتضاه. كما قال الإمام علي (<sup>2)</sup>: « لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل » (1).

أما أن نقول أننا مسلمون \* نشهد ألا إلمه إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم نعمل بآراتنا، فنقول: \* إن الصلاة والصوم جاءا لتهذيب نفوس البدو فلا داعي لهما الآن لأننا في عصر التقلم والتطور، والحرام والحلال جاءا في وقت كان فيه الناس لا يعرفون ما يضرهم وما لا ينفعهم، أما الآن فنحن نعرف تحليل(٢) كل شيء ونعرف ما يضر وما ينفع، وباستطاعتنا الآن وضع القوانين المتي تصلح كل من الرجل والمرأة، وهذا هو بيت القصيد.

المرأة -وما أدراك ما المرأة- يقول عنها المسلمون بالهوية: "لقد ظلمها الإسلام بحبسها في البيت فقال: ﴿وَقَرْنَ في بِيُوتِكُن ﴾(")، وجعلها فقط وعاء للحمل والولادة والرضاعة، لا رأي لها، ولا صوت ولا مشورة، ولا عمل ولا أمل. يجب أن يتوقف هذا الظلم فوراً، وتكسر عنها الحواجز والقيود، وتعطى حقها في التحرر والانفلات والمساواة مع الرجل.

لم لا؟ أليست هي الأصل وهو الفرع؟ لماذا يفرض عليهما الحجاب بحكم الاسلام ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قُـلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَسَاتِكَ ونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُلاَئِينَ عَلِيْهِنَ مِنْ جَلابِيهِنَ ﴾ (أ) هل هي عيب نخجل أن يراه الآخرون، أو هي مرض معد فُتاك

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) المقصود هو التحليل الكيميائي.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٩٥.

يجب حماية الناس من خطره " (١).

إذا صدر منا مشل هذا الكلام فهناك علامة استفهام حول صحة إسلامنا. إذ كيف ندعي بأنسا مسلمون ثم نساقش ربنا في حرمة الخمر؟!. كيف ندعي بأننا مسلمون ونحن نقول بأن الصلاة شيء من الماضي، ومضيعة للوقت؟! بينما نحن نضيع عشرات الساعات منشغلين بالتلفاز أو اللهو. كيف ندعي بأننا مسلمون ونحن نرد على الله بأن الحجاب قيد على المرأة وإهانة لها؟ بل ونعدى ذلك ونحلل ما حرم الله، فنصرح بأن الزنى شيء طبيعي بسين الرجل والمرأة، ولا جرم فيه إذا كان الطرفان راضيين بذلك(٢).

يا سبحان الله خالقنا يقول: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزَّلَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ (٣)، ونحن نقول: لا جرم في ذلك، أيّ اجراء على الله أعظم من هذا، ﴿ لَقَلْ جَنْتُم شَبِّنًا إِذَا، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرِنَ مِنْـ هُ وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجَالُ هَدًا ﴾ (١٠).

إذا كنا حقاً مسلمين فيجب أن نكون كإبراهيم الخليل عليه السلام؛ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمين﴾(٥) فما يكون الأمر باجتناب الزنى مقابل ذبح الابن الشاب الوحيد، الذي ولد بعد طول انتظار.

 <sup>(</sup>١) من رسالة وردت إلى ملحق الاتحاد الصادرة في ١/ ٤/ ٣٠ ، ١٤هـ. انظر كذلك كتاب
 الإسلام في قفص الاتهام ا، تأليف شوقى أبو خليل.

<sup>(</sup>٣) يذكر كتاب ( المرأة بين الفقه والقانون؟ أن بعيض المدول الإسلامية تيبح الزنى وتجعل التعدد في عداد المحرامات، ص ١٠٤ وما بعدها. انظر كذلك كتاب ( تيه العرب وتيه بسي إسرائيل) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ٨٩ - ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة القرة ١٣١.

إن أحدنا لا يقبل أن يبيع ابنه بالملايين ولو كان عنده عشرة من الأبناء، حتى لو علم أن ابنه هذا سبعيش عيشة سعيدة مع من يشتريه. فكيف إذا كان هذا الابن الوحيد سيذبح، ومن الذي سيذبحه? سيذبحه أقرب الناس إليه وهو أبوه، إبراهيم الخليل<sup>(2)</sup>، هوقال يَا يُنيَّ إلِّي أَرَى في المُنامِ أَنِّي أَدَى فَ المُنامِ أَنِّي أَدَى فَ المُنامِ أَنِّي الْبُحُلُكَ فَانْظُرْ مَاذا تَرَى، قَالَ يَا أَبْتِ الْعَلْ مَا تُومَر سَتَجِلْنِي إِنْ شَاءَ الله مِسنَ اللهِ والابسن في المُنام الحق في كل مسن الأب والابسن في الامتنال لأمر الله وإخلاص العمل له.

إذا اعتقدنا بالله رباً وبمحمد (ص) نبياً وبالقرآن كتاباً وبالإسلام ديناً، فيجب أن نكون كذلك، وإذا كان من الصعب أن نكون كذلك، فعلى الأقل فيجب أن نكون كذلك، وإذا كان من الصعب أن نكون كذلك، فعلى الأقل فيجب أن غيثل أوامر الله السهلة، وتعاليمه السمحة، كما قال رسول الله (ص): " لقد بعثت بالحنيفية السمحة " ". تلك الأوامر التي تهدف إلى سعادتنا والواهي التي تهدف إلى إبعادنا عن الشقاء والتعاسة والتيه والصياع ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ صَنْكًا ونَحْشُرُه يَسَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (").

أما إذا لم نلتزم بأبسط التعاليم، التي لا تكلفنا مغرما، وهي لنا معنسم، وإذا اتبعنا أهوائنا من متعة آنية، وشهوة طارئة، لا تفيدنا في دنيانا، وتضرنا في آخرتنا، كما قال الإمام على عليه السلام: « ذهبتُ الشهوة، وبقيتُ التبعة » . إذا لم نلتزم ففي عقيدتنا خلل، وفي عقولنا خطل.

وبما أن قضية المرأة من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا المسلم، وهي من أهم ما يتسبب في انفصام شخصيتنا. حيث أن الغريزة الجنسية مس أقوى

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ١٧٤.

الغرائز عند الإنسان، ومن العسير كبح جماحها، ولهذا نلاحظ أن معظمنا ينهار أمام إغراء الجنس، رغم إيمانه العميق بالإسلام، ورغم صدق اعتناقه له، وبذلك يحدث التناقض، ومن هنا يأتي الانفصام في الشخصية المسلمة. فمن جهة هو مؤمن بالإسلام، ومن جهة أخرى يرتكب ما حرمه الإسلام. يقول المدكتور محمد بن علي الهرفي: « كان والد سلمى يمنعها من زيارة صديقاتها ويشعرها بضرورة رقابتها كي لا تخطى ... بينما هو كذلك كانت ترى منه عجباً عندما يسافر إلى خارج البلاد .. كان ينقلب إلى شخص آخر في أقوالمه وأفعاله، فكان يرتكب كل المنكرات على مسمع منها ومشهد بدون حياء أو خجل » (1).

وربما انغمس الإنسسان في بؤرة الانحراف، وران على قلبه، وقليلاً قليلاً يصل إلى نقطة اللا رجوع، فيقتط من رحمة الله، ويدخل في قلبه السأس، فيعيث في الأرض فساداً.

ومعظم الناس ينحرفون عن طريق الجنس، فهناك أناس كثيرون يصمدون أمام إغراء المال، ويصمدون أمام إغراء المسراب، ولكنهم ينهارون أمام أول اختبار الإغراء الجنس؛ ولهذا قال الخبير الحكيم: ﴿زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاء والبَيِينَ والقَنَاطِيرِ المُقْتَطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ والفِصَةِ والخَيلِ المُقتَطرَة ومِنَ النَّهَبِ والفِصَةِ والخَيلِ المُستومة والأنهام والحَرث ﴾ (٢)، فقد عد النساء في أول مراتب الشهوات؛ وذلك الأنها تفوق ساترها في الخطورة والأهمية، فالمرأة أخطر مادة امتحانية في حياة الرجل على الإطلاق (٣).

<sup>(</sup>١) رقصة الموت، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٤.

<sup>(</sup>٣) إلى كل فتاة تؤمن بالله.

وقسله أوضيح ذليك رسول الله صلى الله عليمه وآلمه فقسال: \* مَا تَركتُ بعدي فتنةُ أضرَّ على الرجالِ مِنَ النساء " وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر.

والوريقات التالية دعوة للتخفيف من ضغط الجنس، فليس من المعقول أن نضغط اسطوانة أكثر مما تحتمل ونرجوا ألا تنفجر، وليس من العقل أن نقرب النار من البنزين ونتمنى ألا يشتعل، وليس من الفطانة أن نغلق مجاري النهر ثم نقرر بأنه لن يحيد، على غرار قصة:

ألقاهُ في الماءِ مكتوفاً، وقالَ: له:

ايساكَ إيساكَ أنْ تبتسلَ بالمساء!

ويناقش معظم الأفراد المشكلة من طرف واحد، هو جنس الرجال، ويتركون الطرف الأخطر والأهم في القضية وهو جنس النساء. ويفترضون في القضية بأنه لكل رجل امرأة. وهذا غير واقعي، فالملاحظ في جميع المخلوقات أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور(١٠). وهذا ما يثبته الواقع بالنسبة لبني الإنسان، فحتى في الظروف العادية تثبت الإحصاءات أن عدد الإنساث أكثر(١٠)، علماً بأن الرجال معرضون للقتل بنسبة أكبر من النساء. وهناك قضية أخرى في مجتمعنا الشرقي، هي أن الرجل يستطيع أن يتزوج أنى شاء، وبمن شاء -توجد معوقات بعض الأحيان - أما المرأة فيتوجب عليها أن تنتظر حتى يطرق فارس الأحلام باب بيتها.

واعتقد: أولاً أن زيادة علم الإناث على علم الذَّكــور. وثانيـاً أن الرجــل

<sup>(</sup>١) محمد متولي الشعراوي، شبهات حول الإسلام والرد عليها، ص٧٦

<sup>(</sup>٢) في الإحصاء الذي أجري عام ٨٥ في الكويت بلغ عدد الذكور ٣٣٧,٠٤٣ مقابل ٣٤٢,٢٥٨.

هو الذي يطلب الأنثى، هما السببان الرئيسيان فيما للاحظه على بعض فياتنا مسن تيرج وسفور، مع العلم بأن هناك أسباباً أخرى تدعوهن للقيام بمشل ذلك، لأنهس يدخلن في منافسة غير لائقة مع بعضهن البعض للفوز بالزوج المجهول. فبإذا كان الزواج شيئاً مهماً بالنسبة للرجل فإنه أهم بالنسبة للمرأة. وإذا كان الزواج يوفر للرجل الراحة والاستقرار، فإنه يوفر للمرأة كل شيء.

فالأمومة شيء أساسي فطري في حياة المرأة، يقول الكسيس كاريل: « يبدو أن النساء يصلن إلى غوهن الكامل بعد حمل أو الشين ... إن هذه الوظيفة (الحمل والوضع) لازمة لاكتمال غو المرأة » (1). فالأمومة المحتومة لا تتأتى إلا عن طريق الزواج الشرعي.

هذا بالإضافة إلى ما يوفره الزواج للفتاة من أمن وراحة واستقرار وطمأنينة وضمان للمستقبل. كل ذلك وأكثر يدعو فياتنا للمنافسة. والمنافسة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، أقله التبرج والسفور والتنزه في الأسواق، واستعراض آخر موديلات الأزياء. كل ذلك وأكثر يغري الشاب بالإجزاء على الفتيات ومضايقتهن وإيذائهن، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ يُنَا أَيُّهَا النِّبِيُ قُلُ لاَزْوَاجِكَ وَبَسَاتِكَ وَبِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ يُلذِينَ عَلَيْهِنَ مِسنَ جَلابِيهِمَ ذلك أذنى أنْ لا يُعْرَفْنَ فلا يُؤذَينَ ﴾ (٢).

فكم يحز في نفسي عندما أسمع فتى يخاطب فناة، وكم أتألم عندما أرى شاباً يضايق شابة، وكم يتملكني الأسى عندما أسمع عن حوادث الجنس، وكم أتحسر عندما أقرأ عن مشاكل الجنس، هذا وما خفي أعظم، وربما اعتدى أحدهم على نفس جنسه.

<sup>(</sup>١) الإنسان ذلك المجهول، ص ١٠، تعريب شفيق أسعد فريد.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب ٥٩.

وأتساءل ألم يضع الإسلام حلاً لهذه المصلة؟. وحاشا الدين الكامل أن يهمل هذه الفتنة، فقد ورد عن الإمام علي (ع) أنه قال: «سمعتُ رسولَ اللهِ (ص) يقول: ألا إنها ستكون فتن. فقلت ما المخبرج يبا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم » (1).

فليس من المعقول أن نفتح باب الفاحشة على مصراعيه ثم نجلد أو نرجم من يرتكب جريمة الزنى، وليس من الحكمة أن يصبح بعض الناس في فقر ملقع، وبعضهم في ترف فاحش ثم نحكم من سرق قطعنا يلده? (٢). وحاشا الإسلام أن يقرر ذلك فهو من صنع العزيز الحكيم ﴿النّبِي أَعْطَى كُلُّ شيء خَلقه ثُمَّ هَلَى﴾ (٢)، فقد وضع الإسلام لكل مشكلة حلاً، ولكل معضلة مخرجاً ﴿إِنْ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي للتي هِي أَقْوَمَهُ (٤).

ولكن الخلل فينا نحن، فنحن الذين نرفيض الحبل الإسلامي و نلهت وراء الحلول المستوردة، وطبيعي أن تقودنا تلك الحلول إلى متابعة من استوردناها منهم، وصدقت سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وآتيعُنَ سُنن من كان قبلكم حلو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ا (٥٠).

وربما قال قاتل: «نحن لا نرفض الحل الإسلامي». فأقول نعم. كلنا يقول ذلك نظرياً، ونرفضه عمليا. هل يرضى أحدنا أن يزوج ابنته من فقير؟! هل يقبل مهراً متواضعا؟! ، أم المهور قضية؟! هل يرضى أحدُنا بـذات اللين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي.

<sup>(</sup>٧) أفتى الخليفة عمر (رض) في سنة الجاعة بعدم قطع يد الساربق.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سور الإسراء ٩

<sup>(</sup>٥) كتاب (مفتاح كنوز السنة) ص٢٨٦.

متواضعة الجمال؟ أم إنه يبحث عن المال والجمال قبل كل شي؟! بينما رسول الله (ص) يقول: ﴿ فاظفر بذات اللَّذِينَ تربت يداك ﴾ .

هل ترضى الشابة الزواج بالكهل، أم ترفض متذرعة بفارق السن؟ هل توافق الطالبة على الزواج أم تتذرع بإكمال تعليمها الجامعي ... ثم ماذا؟ هل توافق الجامعية بالاقتران من الشخص العادي؟ أم تعتذر للفارق التعليمي بينهما، وحتى إذا وافقت فهل يوافق هنو أم يخشى أن تذيقه ألواناً من المذلة، وتريه صنوفاً من الاستعلاء؟ (1). هل ترضى المرأة التعدد أم تحاربه حتى ولو بقيت أختها عانساً طوال عموها؟.

إذا كنا حقاً مسلمين، فيجب علينا أن نطبق الحل الإسلامي على أنفسنا، سواءاً كرهنا ذلك الحل أم وافق هوئ من أنفسنا، هوعسَى أن تَكُرهُوا شَيْئاً وهوَ خير لَكُمهُ(٢)، أما أن نصوغ حلولاً من عند أنفسنا فذلك ليس من الإسلام في شيء.

يجب أن نأخذ الحل الإسلامي بغض النظر عما يقوله الآخرون، دعهم يتهموننا بالتخلف والرجعية، دعهم يتهموننا بالشهوانية والهمجية (٣). يكفينا فخراً بأننا نتبع شرعاً سماوياً جاء به البشير النذير، من عند الخبير الحكيم. البشير الذي يبشر من اتبع سنته بالسعادة في الدنيا والآخرة، النذير الذي ينذر الناس من الشقاء، في الدارين، الدنيا والآخرة. في الدنيا كما هو واقع

 <sup>(</sup>١) هذا ما قالته إحداهن في استطلاع لجويدة اليمامة، العدد ٨٣٧. وهذا ما يفسر
 ارتفاع نسبة الطلاق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١٦.

 <sup>(</sup>٣) طالع إن شنت: الإسلام في قفص الاتهام، المرأة بين الفقيه والقيانون، حقيائق الإسلام وأباطيل خصومه، شبهات حول الإسلام والرد عليها.

كل يوم(¹)، من القلق والضياع والتخبط، وفي الآخرة عذاب النار.

الخبير الذي هو أخبر بعباده من أنفسهم، بما ينفعهم وما يضرهم في أنفسهم وفي اجتماعهم، بالنسبة لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. الحكيم الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة، تعجز عن إدراكها عقول البشر<sup>(٢)</sup>.

يكفينا فخراً بأننا نتبع شرعاً سماوياً، ويكفيهم ذلاً بانهم يتبعون تشريعاً وضعياً. أما أن نحور الحل الإسلامي، ليوافق الحل الوضعي فهذا مالا يرضاه الله ورسوله، وقد نحى كثير من الكتاب والعلماء هذا المنحى، في محاولة منهم للتوفيق بين الحل الإسلامي والحلول المستوردة من الشرق والعرب. حتى أن عالماً كالشيخ محمد عبده، والشيخ رشيد رضا يقولان: إن المقصود بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم مَنْ نَفْسِ واحِلتَهُ ﴿ اللهِ الحقيقة الإنسانية الواحدة، وليس المقصود آدم أبا البشر عليه السلام. وما ذلك إلا لكي توافق الحقيقة الإسلامية نظرية النشوء والارتقاء لمداون، والتي تقول إن كمل المخلوقات بدأت مراها ذات خلية واحدة، وقد ثبت علمياً بطلان تلك النظرية (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) رغم تقدم العلم تفتك بالبشوية أمراض غويبة آخرها الإيدز، هـذا فضادً عن فقدان الأمن والإرهاب والحروب. وصدق افله العظيم إذ يقول: ﴿وَمَنْ أَعْرِضَ عَـنْ ذَكـري فإنَّ لهُ معيشة صَنكاكه.

<sup>(</sup>٣) كدليل على ذلك الطلاق، فقد كان الفرب يطعن في الطلاق الإسلامي، حتى أن بعض الحركات النسائية طالبت بإلغائه. وأخيرا أباح الغرب الطلاق، ولكنه لا زال يتخبط فيه، رغم ما حشد له من القانونين والمشرعين والعلماء والشكرين. اقرأ إن شئت احقوق الزوجين الأعلى المودودي ملحق رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩.

 <sup>(3)</sup> قضايا المرأة في سورة النساء للدكتور محمد يوسف عبد، نقلا عن تفسير النبار، ج٤،
 ص٣٢٣.

والأمثلة على ذلك كثيرة. حتى قال بعضهم بأن الإسلام اشتراكي؛ لأنه يأخذ من النظرية الاشتراكية، وقال آخر بأن الإسلام رأسمالي؛ لأنه يأخذ من النظرية الرأسمالية. والحقيقة أن كل من الرأسمالية والاشتراكية هما اللتين أخذتا من الإسلام؛ لأن الإسلام وضعت قوانينه وشرعت تشريعاته قبل أن تعرف الدنيا القوانين والنظريات.

وأخطر ما حاولنا تحوير قوانين الإسلام فيه هو قضية المرأة، وذلك لأن الغرب يعرف مدى ضعفنا في هذه الناحية وذلك للأسباب الآتية:

١- الخجل بما عندنا، والخيلاء بما عند الغير.

٢- تميز المرأة بالعاطفة الجياشة، والاندفاع بدون ترو .

٣ـ للمرأة تأثير قوي على الرجل.

٤- حب الناس للجنس والشهوات.

 و. إدراك معنى قوله صلى الله عليه وآله: « ما تركت بعدي من فتنة أضر على الرجال من النساء » (¹).

وقد استغل الغرب نقط الضعف هذه أبشيع استغلال، لنقض عرى الإسلام، وتخريبه من الداخل. يقول (جب) وهو من كبار المشرين: «إن ملاسة البنات في بيروت هي بؤبؤ عيني، لقد شعرت دائماً أن مستقبل سوريا إنما هو بتعليم بناتها ونساتها ». وتقول المبشرة آنا ميليغان: «في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه الملاسة ».

ويعلق الدكتور يوسف العظم على ذلك قاتلاً: « ومن الثمرات التي

<sup>(</sup>١) مفتاح كنوز السنة، مصدر سابق.

يقطفها المبشرون اليوم من مثل هذه المدارس والكليات الفصيص تتجرعها الأمة متمثلة في نوادٍ وجمعيات ومؤسسات تنشئها خريجات هذه المدارس في كل عاصمة عربية » (1).

وأضيف، وكان من نتاتج تلك النوادي والجمعيات والمؤسسات المؤقر النسائي العربي الذي عقد في عام ١٩٤٤ بدعوة من الاتحاد النسائي المصري وحضرته مندوبات عن الأقطار العربية المختلفة واتخذت فيه القرارات المعتادة وهي:

أولاً: تقييد الطلاق.

ثانياً: منع الزواج بأكثر من واحدة.

ثالثاً: المساواة التامة بين المرأة والرجل.

رابعاً: حذف نون النسوة.

وقد رحبت بذلك زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت، وهي يهودية لعبت دوراً حيثاً في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد أبرقت للمؤتمر النساتي في ١٧ ديسمبر ٤٤٤ وقائلة: \* والواقع أن نفوذ النساء يتعاظم ويزداد قوة في مختلف أنحاء العالم. وإني لواتقة من أن النساء العربيات سيقمن بلورهن إلى جانب شقيقاتهن في باقي بللنان العالم أملاً في نشر التفاهم والسلم في المستقبل " (٢). وقد علقت جريدة اليوم في عددها ٢٦٦ عبد أن نقلت ذلك عن مجلة الأمة قاتلة: \* فهل كانت حمز روزفلت- تريد لنا الخير في برقيتها؟ أم كانت تريد دفعنا إلى جحيم اللنيا والآخرة؟! "

<sup>(</sup>١) أين عماضن الجيل المسلم، ص١٥، نقلاً عن كتاب التبشير والاستعماد. وانظر أيضـــ لكي لا تتحطم حصون الإسلام من الناخل، والمرأة المسلمة.أمام التحديات.

<sup>(</sup>٢) الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار، ص٧١ وما بعدها.

هذا الحد وصل الحال بنسائنا العربيات التقلعيات، إلى حد أنهن - أنهم - أصبحن يخجلن من كونهن نساء، فقررن حذف نون النسوة من اللغة العربية، ربحا كان هذا هو السبب، وربحا هو التقليد الأعمى للغرب، وربحا كان هذا وربحا كان ذاك ولكنه بكل تأكيد يدل على ضعف الإيمان بالله، وعدم المثقة فيما عنده، وعدم الرضى بما قسم الله، حيث هائة خَلَقَ الزُّوجَينِ الذَّكرَ والأَنْفَى، مِنْ نُطْفَة إِذَا تُمني ها (1).

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٤٥ - ٤٦.

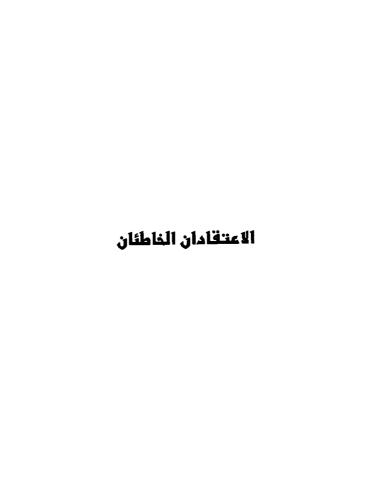

هناك اعتقادان خاطنان يعتقدهما كثير من الناس، وهذان الاعتقادان في غاية الخطورة في تحطيم القانون الإسلامي، ونشر الفساد في المجتمع المسلم، وتدمير الأسرة المسلمة.

والاعتقادان يستمدان خطورتهما من خطورة المرأة وقيمتها في المجتمع؛ فإن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، وإذا صلحت أخرج المجتمع رجالاً ومفكرين، وقادة ومصلحين، وبهؤلاء جميعاً يرقى المجتمع الاسلامي ويتقدم، ويأخذ مكانته اللائقة به في قيادة الأمم، والأصل هي المرأة الصاخمة، المؤمنة بالله، المبعة شرع الله، المرافقة بما قسم الله.

إذاً الاعتقادان متعلقان بالمرأة، وليس شيء يتعلق بالمرأة أثيرت حوله المشكوك والشبهات، وحورب حرباً لا هوادة فيها -وإن كانت معظم تشريعات الإسلام، وخاصة الخاصة بالمرأة قلد أثيرت حوضا المشبهات وحورب للله للهادي.

والاعتقادان الخاطنان هما:

١\_ الاعتقاد باستحالة العدل بين الزوجات.

٧\_ الاعتقاد بكراهية الزوجة الأولى.

فالاعتقاد الأول ناشئ من ربط الآية رقم ٣ من سسورة النسساء ﴿وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لا تَعْلِلُوا فَوَاحِلةَ ﴾ بالآية رقم ١٣٩ من السسورة نفسسها: ﴿وَلَنْ تستطيعوا أَنْ تَعْلِلُوا بَينَ النَّسَاء وَلَو حَرَصْتُم ﴾. ثم تفسير القرآن تفسيراً مزاجباً، وهو ما حذر منه رسول الله (ص) بقوله: « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . ذلك التفسير يقول: إن الإسلام أباح التعدد بشرط العدل، وقيده بذلك الشرط، ثم أوضح أن العدل مستحيل، وعا أن التعدد مرتبط بالعدل، والعدل مستحيل، إذاً التعدد مستحيل، إذاً التعدد مستحيل، وبالتالي ليس هناك في الإسلام تعدد.

وهذا حكم مضاد لحكم الله، والعياذ بـالله، لأن ذلـك الحكـم فيـه معالطة للقرآن وللسنة وللتاريخ وللواقع.

أما المعالطة للقرآن فحاشا الله سبحانه وتعالى اللهو والعبث، فهو عندما يبيح التعدد ويجعله الأصل في استحباب الزواج إذا لم يخشى الفتنة، وذلك لأنه بدأ بقوله: ﴿وَفَانَكُمُوا ... مثنى وثلاث ورباع﴾ ، ويجعل الاقتصار على واحدة هو الاستثناء، حيث أكمل الآية بقوله: ﴿وَفَانَ خَفْتُم أَنَ لا تعالموا فواحلة﴾. ثم يعود حسب قول العارضين ويقول: لا تعدوا لأنكم لمن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فعلى هذا الزعم تكون الآية الأولى لا داعي لها، فكان المفروض أن يبحد ثم يقيده بشرط مستحيل التنفيذ.

أما مغالطة السنة، فالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قمة القدوة للمسلمين جميعاً، وهو (ص) لا يفعل مكروهاً ولا يدوك نافلة. ولا يستطيع حتى عتاة المعارضين نفى تعدده

وربما قال قاتل: إن للرسول (ص) مزايا ليسبت لغيره من المسلمين، وربما كان تعدد زوجاته واحداً من تلك المزايا!.

فأولاً: خصوصية الرسول (ص) هي في الزيادة على أربع لا في الزيادة على واحدة ياجماع المسلمين (١٠).

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون، ص١٠١.

ثانياً: وهي المعالطة التاريخية، فالصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم بســـنة نبيهم من غيرهم، وقد كانوا يتخذونه قدوة لهم في كل شيء.

وقد عدد كثير منهم، فيروى أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد تزوج ست زوجات (۱). والإمام علي تزوج تسع زوجات (۲). وتنزوج الصحابي طلحة بن عبيدا لله ست زوجات (۳)، وكثير غيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ليس هنا مجال ذكرهم.

وكيف لا يفعلون ذلك وقد عدد صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوتهم وأسوتهم، ومن المعروف أن النسي (ص) لا يفعل مكروهاً ولا يسترك مستحبًا. بل هو القمة في الدين، ودائماً يأخذ بما هو الأفضل فيه.

إذاً في الإسلام التعدد هنو الأفضيل، ولهنذا فعلم (ص) لأنه لا يفعل دائماً إلا الأفضل، هذا بالإضافة إلى الحكم البالغة من زواجه من إمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهكذا فعيل أئمة المسلمين وقيادتهم رضوان الله عليهم.

أما معالطة الواقع، أفلست أنت معي أن الإسلام قد وضع لكل مشكلة حلاً؟ كلنا يقول بهذا ﴿إِنَّ قَدْا القُرْآنَ يَهْ لِيي لِلتِي هِي أَقْوَمُهُ ﴿ ثُنُ وَكَذَلَكَ ﴿ وَلَا لَكُولَ اللَّهِ مِنْ أَقْوَمُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُلُّ شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَلِمُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ( \* ) للمُسْلِمِينَ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) زعماء الإسلام، د. حسن إبراهيم حسن، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٨٩.

ولكن أليست هناك مشكلة العنوسة؟ ، لا أظنك تنكر هذا، فهي أوضع من الشمس في رابعة النهار، وهاهي بيوتنا وصحفنا ومجلاتنا(١) شاهدة على ذلك . أليس هذا هو الواقع المعاش؟!.

فإذا قلت: إن الإسلام قد اشترط في التعدد العدل لم قرر بأن العدل مستحيل، وبذلك يكون التعدد محرم. إذاً ما هو الحل لمشكلة متات المطلقات اللاتمي ازدادت نسبتهن في الآونة الأخيرة؟ (٢٠). ما هو الحل لمعضلة زيادة النساء على الرجال حتى بسبب الزيادة الطبيعية التي أحكمها الله سبحانه وتعالى ليطبق قانونه رغماً عني وعنك، وغصباً عن المرأة وجمعياتها، ورغماً عن كل معاند، والله عزيز حكيم.

هذا فضلاً عن الزيادة الناتجة عن الحوادث، وكذلك الزيادة الناتجة عن الحروب وحدث عنها ولا حرج في العصر الحديث.

ربما ذكرت لي ألف سبيل وسبيل لحل مشكلة الزيادة كعقسم الزوجة أو مرضها، ولكنك لن تستطيع أبداً الإتيان علسي زيسادة النسساء علمي

<sup>(</sup>١) نافشت المرضوع كل من جريدة اليوم وعكاظ والجزيرة السعوديات، والسياسة الكويتية، والاتحاد الإماراتية، ومن الجلات مجلة المجلة والمسلمون واليعامة والشرق السعوديات، وأسرتي والنهضة الكويتيتان، وزهرة الحليسج الإماراتية، ومسيأتي الامتشهاد بها.

<sup>(</sup>٢) أوردت مجلة زهرة الحليج في عددها رقم ٣٦٦ بتاريخ ١/ ٣/ ٨٦ ما الحقائق الموسفة التالية: في أمارة رأس الحيمة فقيط من الإمارات العربية المتحدة بين عامي ٨٤ – التالية: في أمارة رأس الحيمة فقيط من الإمارات العربية المهجرورات ٥٠٪ والمهجرورات ٥٠٪ والفريب أن هذا جاء في ص٣٢، وفي ص ١٩ ناقشت المجلة مشروع حماية المرأة العربية وجاء فيه: ١ إن الرجل لا يعقد على زوجة أخرى إلا بإذن القاضي .. وعلم الزوجة الأولى).

الرجال<sup>(۱)</sup>. وهل المرض والعقم مقصور على المرأة. إن المرض والعقم ليسا خاصين بالمرأة، فالرجل معرض للمرض والعقم.

هذا فضلاً عن أن الرجال معرضون للإعاقة والموت بصورة أكبر من النساء؛ لذلك ليس أمامنا من حل إلا الحل الذي وضعه العزيز الحكيم، ألا وهو تعدد الزوجات بدون مراوغة ولا مداراة ولا محاولة اسة ضاء أحد.

والاعتقاد الثاني هو أن الرجل ما تزوج على زوجته إلا لأنه يكرهها. وهذا الاعتقاد بسبب خطته يشارك في محاربة الإسلام، وهو اعتقاد خطير لتأثيراته السلبية على المجتمع فهو:

١/ يشعر الزوجة بأن زوجها يكرهها ولو كانت تلاحظ عكس ذلك.

٣/ يقيد الرجل في الزواج، حتى لو كان هناك سبب شرعي يدعوه
 إلى الزواج.

وللمجتمع دور كبير في هذه الناحيـة، فهو يظهـر المرأة الـتي تـزوج عليها زوجها وكأنها ناقصة؛ لأنها لم تستطع أن تجعله يحبهـا إلى درجـة الهـِـام، وبالتالي يصبح خاتماً في إصبعها.

وهذا ما نلاحظ في المجلات النسائية حيث لا يخلو عدد منها في بـب « مشاكل وحلول » من إحداهن تشكو من أن زوجهها قـد تـزوج عليها أو يفكر في الزواج عليها. فيأتيها الجواب المعد سلفاً « إنك أنت السـب، حيث لم تحاولي أن تكسيي ثقة زوجك، وتجعليه يجبك، ويبوح لك بأسراره، ويطلعك

 <sup>(</sup>١) يذكر مؤلف كتاب قولي في المرأة الشيخ مصطفى صبري قوله: ١ في استطاعتي
 إثبات زيادة النساء على الرجال بوجود نساء في كل بلدة يعشن بهيع أعراضهن .

على مكنونات نفسه ... » أ.هـ، وكأن الرجـل يريـد أن يتزوج رجـلاً آخر وليست امرأة لها نفس الإحساسات والمشاعر والحقوق التي للمرأة الأولى.

إن النساء في معظم الأحوال هن اللاتي يسببن المشاكل لبعضهن البعض، ولو التزمت كل واحدة حلودها لما حدثت أي مشاكل، ولو خطين خطوة أخرى لمنعن هن أنفسهن المشاكل.

فبدلاً من أن تحاول كل منهما أن تجر الزوج إلى صفها وتختلق في سبيل ذلك الأقاويل، وتصنع المكائد لكي تشوه صورة الزوجة الأخرى، بدلاً من ذلك لماذا لا تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر إذا رأت منه ميلاً إليها؟ ، لماذا لا تنبهه إلى ذلك؟ بدلاً من أن تطلب منه أن يطلق الأخرى.

يذكر أحد الأصدقاء أنه دخل على زوجته الثانية صبيحة يسوم زواجهما فوجدها تبكي، وعندما سألها عن سبب بكائها، قالت: «هل صحيح أنني أخذتك من زوجتك الأولى وشتت أولادك؟ » فقال: « من قال لك هذا؟ » فقالت: « إن النساء يقلن ذلك، ولكني لن أدع ذلك يحصل » . يقول: « فكفكفت دموعها ووعدتها بأن أكون عادلاً ».

إن الإنسان بطبعه يكره الشخص الذي يسبب له الإبذاء، ويبتعد عنه. وهذا هو سبب كراهية الرجل لزوجته الأولى أو الثانية، وإلا فلماذا يكره رجل امرأته؟ . والزواج عليها ليس دليلاً على أنه يكرهها بل ربما يكون دليلاً على حبها أو على حب بنات جنسها.

فالرجل الذي تكون زوجته عاقراً هل من الحب أن يرمي بها إلى الشارع ويتزوج غيرها، أم يقيها على ذمته ويتزوج عليها؟ ، وهل من مصلحها أن تؤذي زوجها وتثير المشاكل مع الزوجة الثانية، وبالتالي تعطي سبباً لكراهبتها، أم من مصلحتها أن تكون أخباً للزوجة الجديدة، وبالتالي تكون أماً لأولادها، وبصبرها واحتسابها ورضاها بما قسم الله لها يعوضها الله خيراً مما أخذ منها.

في قريتنا مكثت امرأة مع زوجها تسع سنوات ولم ينجبا، فطلبت منه هي -هي التي طلبت أن يتزوج عليها، وبناءاً على طلبها تزوج، وبعد مضى سنة أنجبت الزوجة الثانية مولودها الأول، وفي السنة الثانية أنجبت مولودها الثاني، فطلبت منها الزوجة الأولى أن تعطيها الابن الأول لكي تعتني به، فاعطتها إياه، وهو الآن متعلق بخالته -زوجة أبيه- ويدعوها بأمه أكثر مما هدو متعلق بأمه الحقيقية.

هذا دليل على حب الرجل لزوجته التي تزوج عليها إن كانت عاقراً أو مريضة. أما عن حبه بنات جنسها، أفليس من الحب أنه إذا سمع بأن إحدى قريباته قد شارفت الأربعين ولم تنزوج فاتخذها زوجة له ثانية، ستراً لها وتخفيفاً عنها من الآلام التي الله وحده يعلمها؟ . أفليس من الحب إذا ضم إليه كزوجة ثانية مطلقة، الله وحده يعلم كم تلوكها ألسنة الفارغين؟.

إن الرجل لا يكره المرأة ولكن المرأة همي التي تجبر الرجل على أن يكرهها أو يكره أختها، وتكون دائماً هي الضحية، وهي المتضرر الأكبر؛ لأن السوء دائماً يعود إلى صاحبه.

في الحياة هناك طريقان، طريق المحبة وطريق الكواهية، ولكل فعل رد فعل. فباد. فباذا عاملتني بالمحبة عاملتك بالإخلاص وانحبة. أما إذا عاملتني بالكواهية، فسوف أعاملك بالحقد والكواهية. وقد أثبت سبحانه وتعالى هذه الحقيقة إذ يقول: ﴿ولا تَسْتَوِي الحَسْنَةُ ولا السَّيِّنَةُ، ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الْذِي يَنْكَ وَيَنْهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمُ ﴿(١).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ٣٤.

يجب أن تفهم الزوجة الأولى، ويجب أن يفهم المجتمع بـأن الرجل لم يتزوج عليها لأنه يكرهها أو يريد إهانتها وإغاضتها أو لأنها ناقصة كما تحاول المجلات النسائية التقدمية أن تشيع. كل ما في الأمر أن الرجل مارس حقه الطبيعي المشروع، وغالباً لا يستزوج الرجل بثانية إلا لسبب مشروع، وإلا فالحليلات كثيرات.

وإذا كان الزواج بثانية يسبب ضرراً بسيطاً للزوجة الأولى، فإنه لا يسبب خيراً كثيراً للزوجة الثانية وسبب بل يسبب خيراً كثيراً للزوجة الثانية ولأهلها ولبنات جنسها وللمجتمع حيث أقام لبنة جديدة فيه.

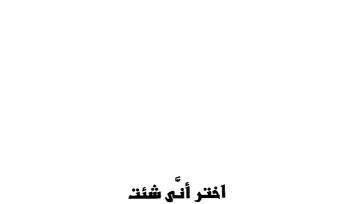

لنفترض أن هناك مدرسين، أحدهما يعطي حلولاً مختلفة لمشكلة معينة، والآخر لا يعطي إلا حلاً واحداً لنفس تلك المشكلة، فأي المدرسين أفضا ؟

لاشك في أن السذي يعطي حلولاً مختلفة وينؤك لننا حرية الاختيبار أفضل من صاحبه، وأقلو على إيجاد الحل المناسب.

وبالمثل لنفترض أن نظامين أحدهما يبيح التعدد والآخــر يحرمــه، فــأي النظامين أفضل؟

إن كل من في رأسه عقل سوف يفضل النظام الأول على النظام الثاني؛ لأن النظام الأول لا يلزم الناس بالتعدد بل يتركه باباً مفتوحاً لمن تلجمته الضرورة إليه. أما النظام الثاني فإنه يوصد ذلك الباب، وبذلك تنفتح أبواب للشر كديرة؛ لأن الناس إذا لم يجدوا طريقاً واضحاً يسلكونه فكر كل فرد منهم في طريق منحرف يسلكه بمفرده. ولو لم يكن من حسنات التعدد إلا هذا لكفي.

وقد حاول خصوم التعمد، أنصار الإباحية إثارة الشكوك، وإقامة الشبهات حول موضوع التعمد، وحاولوا إيجاد أسباب محاربته، فلم يعثروا إلا على أسباب واهية لا تثبت أمام الواقع المعاش، وحتى وإن وجمدت لها قيمة فهي لا تساوي شيئاً أمام الأسباب الكثيرة والضرورية التي تدعو للأخذ بجمداً التعمد.

إن السبب الرئيسي الذي يتشبث به خصوم التعدد هو حدوث

المشاكل بين الزوجتين وبين كل منهما والنزوج. وبالتالي الكيد لبعضهما البعض من جهة والكيد للزوج من جهة أخرى، وما ينتج عن ذلك من تنافر بين الأخوان.

إننا عندما ناحذ بنظام تعدد الزوجات فإننا ناحذ بنظام إسلامي، وبالتالي يتوجب علينا أن نتبع نظام الإسلام وتعليماته في هذا الخصوص. فالإسلام يشترط العدل بين الزوجات، وألا يميل الرجل إلى إحدى زوجاته، وكذلك يدعو الإسلام إلى الإخلاص والمجة والتسامح والتعاون. وقد ورد في الأثر: « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه » وهكذا يجب أن يكون عدل من جانب الزوج وعجة وتعاون وتسامح من جانب الزوجات، وبذلك تنفي بقية المشاكل ويعبش الجميع في صفو وهناء.

وإلا فإنه حتى في البيت ذي الزوجة الواحدة تحدث مشاكل قد تصل إلى الطلاق. وكم سمعنا عن إخوان من أم واحدة وصل بهم الشــجار إلى حــد الاقتتال، وبالتالي إلى قاعات المحاكم، رغم كونهم من أم واحدة وأب واحد.

إن هيامنا بالمادة، وبعدنا عن الدين، بعدنا عن الإيشار والتضحية هو الذي جر علينا هذه المشاكل، وخلق لنا أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، منها ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة عدد العانسات.

ثم لنتصور أن الزوجة الأولى والتي غالباً ما ترفض أن يتزوج عليها زوجها وتخلق له المشاكل من أجل ذلك، لنتصور أنها بلغت الخامسة والثلاثين، ففي مثل هذه الحالة لن يتقدم لها شباب لم يسبق له المزواج، فبإذا رفضت كل متزوجة أن يأخذها زوجها كزوجة ثانية فماذا سيكون مصيرها.

أليس من حقها أن تصبح ربة بيت كباقي النساء. ورغم أهمية كينونتها ربة بيت كباقي النساء فهي لا تساوي شبئاً بالنسبة لحقها في أن تصبح أماً، تروي غريزة الأمومة عندها، وتشعر بدفقها وحنانها.

إن غريزة حب البقاء شيء لا يقاوم، وغريزة الأمومة تستمد قوتها من غريزة حب البقاء؛ لذلك يحق للعانسات أن يتخذن قياساً على قول أبي ذر رضى الله عنه شعاراً لهن: «عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهراً سيفه»؛ وذلك لأن له حقاً مشروعاً عند الناس، إذا لم يعطوه إياه بالطيب، حق له أن يأخذه منهم بالقوة.

يقول الأستاذ محمد المجلوب في كتابه القيم «تساملات في المرأة والمجتمع » تحت عنوان «لولا الأثرة»: «أما معارضة التعدد فلا أجد لها مسوَّغاً في بلاد العرب سوى الولع بالتقليد. يضاف إلى ذلك نزعة الاحتكار في طبيعة المرأة تلك النزعة التي زادها غرور التعليم تضخماً، حتى أوشكت أن تتحول إلى نوع من السرطان النفسي.

وفي اعتقادي أن المرأة وأخص العربية، لولا هذه الأثرة القاتلة، كانت أحرص من غيرها على الدعوة إلى التعدد. كيف لا وهي ترى يومنذ هذا المعدد الضخم من أخواتها العانسات والمائسات من الأرامل والفتيات، فتعلم ألا سبيل إلى إنقاذهن من براثن الشقاء إلا بالتعدد. ولو أجرينا إحصاءاً دقيقاً في أوساطنا العاتلية لوجدنا في كل مجموعة من القرابات عدداً من المنبوذات، فرض على الواحدة منهن أن تكتفي من الحياة بخدمة أهلها، دون أن تأمل بتأسيس أسرة لها.

فلو تصدقنا على كل واحدة منهن بنصف زوج لكشفنا غيسوم العنوسة عن هذه البيوت، ولقدمنا بالتالي إلى وطننا قوى جديدة هو أحوج ما يكون إليها في ظروفه الحاضرة، ونحن شدما يعوزنا تقدير حاجاتنا لمضاعفة ما غلكه من الطاقات البشرية في هذه المعركة التي نخوضها مع الاستعمار ومع التخلف. ومن المؤسف أن معظمنا لا يـدرك عظم الرقعة الـتي يحتلهـا وطنه العربي من الأرض، وعظم ثروته الاقتصادية التي تستوعب أضعاف سكانه.

وعندها ندرك هذا سيكون يسيراً علينا أن نتعلم كيف نضحي بإثرتسا من أجل وطننا وحريتنا ورسالتنا. ويومنـ نستسمو مقاييسـنا الاجماعـة حتى تلتقي بالموازين الإلهية التي لا تخطئ، ويومنذ ستحتل المرأة العربية مكانها الحق الذي بوأها الله إياد كبانية للمجتمع وصانعة للتاريخ، وليس كمقلدة للغرب » (1).

<sup>(</sup>١) تأملات في المرأة والمجتمع، تأليف محمد المجدوب، ص٧٢٠ وما بعدها.

الحقيقة المرة ووسائل طمسما

وكما كان الشعر هو مرآة المجتمع في الماضي، ومنه تؤخذ أدلة على أحوال المجتمع وأوضاعه، فإن الصحافة هي مرآة المجتمع في العصر الحديث، ومنها يستطيع الباحث أن يعرف قضايا المجتمع ومدى أهمية تلك القضايا بالنسبة إليه.

وقد دأبت معظم الصحف والمجلات العربية، إذا لم نقل كلها، وكذلك الإذاعة والتلفزيون ووساتل الإعلام الأخرى، على مناقشة قضية العنوسة وقضية الطلاق. وهذا أكبر دليل على تفشي هاتين الظاهرتين الخطرتين على الفرد وعلى المجتمع. والغريب في الأمر أن تلك الصحف والمجلات ناقشت مشكلة العنوسة وأسبابها وحلولها، ولكنها لم تذكر أن محاربة تعدد الزوجات هو أحد الأسباب، وأن الأخذ بتعدد الزوجات الإسلامي هو أحد الحلول.

وقد ناقشت مجلة اليمامة السعودية قضية العنوسة وجعلتها قضية الأسبوع المرادع الم

<sup>(</sup>١) اليمامة العدد ٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشرق العدد ٣٣١.

- ١ العادات والتقاليد البالية؛ مثل أن يسم زواج البنت الكبرى أولاً، أو
   أن البنت محجوزة لابن عمها أو ابن خالها أو خالتها.
- ٢- أسباب عاملية؛ فقد يقبل الأب شاباً وترفضه الأم أو العكس، وقمد يصر
   أحد الأقارب على ألا تنزوج فلانه إلا من فلان
- ٣- أسباب تتعلق ببعض المعتقدات ؛ قد تتعلق بأصالة القبيلة أو غير أصالتها، وكيفية العلاقة بين الشاب والفتاة، مثل هل يحق للشباب أن يرى الفتاة أم لا؟.
- 4. سبب اقتصادي أو بمعنى آخر غلاء المهور، وقد ركزت الأضواء على
   هذا السبب تركيزاً شديداً ولا يكاد يمر أسبوع دون أن نرى له ذكراً في
   إحدى الصحف أو المجلات .
- و. النقلة الحضارية؛ ففي الماضي كان معظم النباس يعيشون في قرى
   صغيرة ويعرف بعضهم بعضاً، وكانت الروابط الاجتماعية قويمة. أما
   اليوم فقد انتقل الناس إلى المدن، وأصبح كل شخص مشغول بنفسه.
- ٣- التعليم؛ والعلم وما أدراك ما العلم صنم القرن العشرين فمن جهة تتذرع الفتاة أو أهلها ياكمال تعليمها حتى البكالوريوس والماجستير والمدكتوراه(١)، ومن جهة ثانية يبتعبد الشباب عن الارتباط بالدارسات بالتهمة القائلة: « بأنهن مغرورات » .

<sup>(</sup>١) أجوت مجلة النهضة استفتاءاً في عددها رقم ٤٤٤ ، في ٧/ ١٢/ ١٩٨٥ م حول الهجوت عليه الدواسة أم والزواج؟ وجاء الجواب أن الدواسة أمم والزواج يأتي ثانياً. وقالت إحدى الطالبات: • أما الزواج فسوف يحسدت عباجلاً أم آجيلاً فلمناذا نستعجله؟) ونسبت أنها يمكن أن تقى عانساً.

٧- عدم التزام الشباب وعدم تقيد الفتيات؛ فبعض شباب اليوم لا يقدرون المستولية، ويقضون معظم أوقاتهم في اللهو واللعب والسفر للخارج(١). وكذلك بعض الفتيات يقضين معظم أوقاتهن على الهاتف أو يتمشين في الأسواق.

٨ـ الفتاة نفسها؛ فهناك فيات بدافع من المراهقة الفكرية أو القصور
 الفكري يركبهن الغرور اعتماداً على المال أو الجمال أو الحسب
 والنسب، ويرفضن كل من يتقدم لهن .

٩- البحث عن المثالي ؛ حيث تبحث الفتاة عن نجم، عن رجل كامل يكون هو القمة في كل شيء، ويبحث الشباب عن فتاة غلاف، في غاية الرقة والنعومة، ولن يلتقي كلاهما بصاحبه على وجه هذه الأرض، إلا على أغلفة المجلات وشاشة التلفزيون(١٠).

١٠.أسباب متفرقة؛ وهي أسباب شخصية، وهذه تتعدد بتعدد الأفراد، فلكل شخص شخصيته المميزة، وهي ترتبط بحالة الفرد من الوعي والثقافة. وتقول مجلة البمامة وكذلك مجلة الشرق السعوديتان: «إن لديهما من هذه النوعية منات الحالات التي تصلح كل منها لتكون قصة درامية في فيلم سينمائي جيد ».

(١) في استفتاء أجرته مجلة زهرة الحليج في عددها ٢٨/ ١٨/ ١٨٥/ ٩٨ وكنان من الأمثلة: رتبي حسب الأهمية في رؤيتك لزوج المستقبل (الشراء - التدين - التعليم - الشخصية) وجاء ترتيب الأغلية: ١- التدين ١- التعليم ٣- الشخصية ٤- الشراء. ولا داعى للتعليق.

 <sup>(</sup>٣) في رسالتها لنيل الدكتوراه تقول منى الحديدي بعد دراستها لـ ١٠ ٤ أفلام مصوية: ١ والفويب أن السينما تتعاطف مع المرأة المتحوفة وتقدمها في صورة زاهية فتحبب الانحراف إلى الجميع ١ ، نقلاً عن جويدة اليوم العدد ٤٧٣٠ في ٩ / ٩ . ١٤٠٦هـ.

يتضح أن الأصباب السالفة ليست الأصباب الحقيقية للعنوسة، فلابد لكل شاب أن يتزوج طال الزمان أو قصر. ورب قاتل يقول: «ولابد لكل فعاة أن تتزوج طال الزمان أو قصر »، وكلنا يعرف أن هذا الكلام ليس صحيحاً منة بالمئة، ففي معظم الحالات يستطيع الشباب أن يتزوج متى شاء بمن أراد، وليس يامكان الفتاة أن تفعل ذلك. فإذا كان لابد لكل شباب من أن يتزوج إلا ثلة من المرضى. فلابد لكل فتاة أن تعتزوج إلا قلمة من المرضى. فلابد لكل فتاة أن تعتزوج إلا قلمة من المرضى. فلابد لكل فتاة أن تعتزوج إلا قلمة ها المريضات، إذا حكمنا بوحدة الزوجية، أي أن لكل زوج زوج، إذا ليست هناك قضية عنوسة. وهذا ليس صحيحاً لأنه يخالف الواقع الملموس، وكما قلنا في البداية بأن الصحافة هي مرآة المجتمع التي تعكس مشاكله وقضاياه، ولا يكاد يمر يوم دون أن تذكر مشكلة العنوسة من قريب أو بعيد.

وإذا افترضنا أن فتاة ما تأخرت في المداسة كما جاء في الممامة (١٠): « قالت لنا طالبات كليسة الطب: إن مجرد تسجيلنا في هذه الكلية يبعد عنا الخطّاب وكأن التسجيل الافتة إعلان تقول: « ممنوع الزواج » الأن مشوار طالبة الطب طويل طويل » فلو كان لكل شاب فتاة لكان الإبد أن تجد هذه الفتاة لها شاراً.

وهذا الكلام نفسه ينطبق على الأسباب الأخرى، فإذا كنت شاباً ممن يرضى دينه وخلقه، وتقدمت لعاتلة س ورفضت لسبب ما سواءاً من ناحيتي أو من ناحية الفتاة، فإنني لن أتمحك عاتلة س وأظل انتظر موافقتها الكريمة بل إنني سوف أتقدم في اليوم التالي لعاتلة أخرى ترغب في سعادة بناتها.

وإذا كنت في الحامسة والعشرين فما اللذي يجبرني على أن أرتبط بفتاة في الثالثة والعشرين، إذا كان بإمكاني اختيار من بين عشرين فتاةً فتاة في

<sup>(</sup>١) اليمامة في ٢٦/ ٤/ ٢٠٠ (هـ - ٥/ ٦/ ١٩٨٣ م.

الثامنة عشر.

إذاً لو لم تكن هناك زيادة في عدد النساء على الرجال لما ظهرت مشكلة العنوسة، والله سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعاً عبداً وهو الحكيم الخبير، وعندما كان أجدادنا يعددون زوجاتهم لم يعرف المجتمع مشكلة اسمها «مشكلة العنوسة أو مشكلة المطلقات». بل كانت البنت يعقد عليها قبل أن تبلغ كما فعل رسول الله صلى عليه وآله وسلم حين عقد على عاتشة «وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت سبع » (1).

وبذلك يتضح أن السبب الحقيقي للعنوسة هو محاربة نظام تعدد الزوجات الإسلامي، ووصمه بكل وصمة قبيحة (٢)، وجعله مادة للتندر والتفكه، واعتبار من يعمل به في غاية التخلف والغباء، ولهذا يجب إرشاده وتوعبه (٢). وعلى العكس من ذلك من يعدد خليلاته وصويحباته فإنه يلقى التجيع والاحترام والتقدير، ويعتبر إنساناً متحضراً.

ولوسائل الإعلام دور خطير في ذلك، وخاصة التلفزيــون أقــوى

<sup>(</sup>١) كتاب (مفتاح كنوز السنة) مصدر سابق، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) في مقابلة من جريدة الوطن في ٩ / ١ / ٢ / ٨٦ ، قالت إحدى المطالبات بحقوق المرأة في المكويت: (إن المطالبة بحقوق المرأة هو تعبير صريح وواضح عن انعدام الأنانية بين النساء، ... ينما تركزت في رؤوس إخواننا الرجال لقرون طويلة) ، وقالت: (إنني أعمل بكل ما أملك من أجل هذه المرأة العادية، أما المرأة البدوية فإنني أتمنى الوصول إليها لأعرف مشاكلها ولأهبها من الشرور الكثيرة التي تصادفها ولأدافع عن قضاياها، وخاصة قضية تعدد الزوجات) اهذا هو بيت القصيد.

<sup>(</sup>٣) يقول الشيخ بدر متولى: (إن وسائل الإعلام تصور تعدد الزوجات بأنه الجرعة التي لا تخفر، والإثم الذي لا يقاربه إشه، مع أنه رحمة ونعمة ومخرج لنا عما نشكوا منه وهمو انتشار العنوسة؛ مجلة سيدتي ٢٤٩ في ٢١٦/ ١٨٥م.

وأخطر وسيلة إعلام في العصر الحديث، وللمسلسلات والأفلام عدة أساليب في محاربة الزواج بشكل عام وتعدد الزوجات بشكل خاص منها:

١- تشجيع الانحراف، بالحث على الرقص والغناء وتزيين المظاهر الزائفة،
 والتشجيع على السفر واتخاذ الخليلات<sup>(١)</sup>.

٢- إكبار وتقدير المنحرفين والمنحرفات وجعلهم قدوات للمجتمع (٢).

٣- الاستهزاء والسخوية بالشرف والالتزام بقوانين النزواج الإمسلامي،
 وخاصة تعدد الزوجات، وجعل من يعدد زوجاته مادة للفكه والسخرية.

ذلك هو دور التلفزيون، أما دور الصحافة فهو لا يقـل عـن ذلك. والقضية التالية تكشف دور الصحافة بجلاء:

فقد قامت في الكويت جمعية من الفتيات تطلق على نفسها « جمعية عاربة العنوسة ». وفكرة الجمعية أساساً تكشف عن ثلاثة جوانب:

الأول: أن العنوسة حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها.

الثاني: إيمان هؤلاء الفتيات وتمسكهن بتعاليم دينهن.

الثالث: أنانية المرأة المتزوجة وعدم التفكير إلا في نفسها.

وقد اطلعت على عدة مجلات كتبت عن الموضوع في حينه، منها مجلة الشرق السعودية العدد ٣٣٧، ومجلة النهضة الكويتية العمدد ٩٤٨، ومجلمة

<sup>(</sup>١) تقول منى الحديدي في رسالتها لنيل الدكتوراه: ( إن المرأة المتحرفة غثلت - في السينما المصرية- بنسبة ٩٤٪ وهي نسبة عالية جداً إذا ما قورنت بالواقع الاجتماعي، ونجد من هذه النسبة أن ٤٨٪ منهن نساء ليل ٤ . جريدة اليوم العدد ٤٧٣٠.

 <sup>(</sup>٣) والغريب أن السينما تعاطف مع المرأة المحرفة وتقدمها في صورة زاهية فتحب الانحراف
 إلى الجميع المصدر السابق. وما نلاحظه من شهرة واسعة للمنحرفين والمتحرفات.

سيدتي والتي تصدر من لندن العدد 2 4 7. وقد اتفق الجميع على « غرابة الفكرة وأن اللواتي قمن بها لسن أسوياء وبهن مس من الجنون » .

وهذا الكلام جدد صحيح، فعن غرابة الفكرة يقول (ص): « جاء الإسلام غريباً وسيعود غريباً ». وعن أنهن لسن أسوياء، فعاطفة الأمومة إذا لم ترو لا تعد المرأة من الأسوياء، وكلنا يعرف ذلك عن طريق ملاحظة العوانس والمحرومات. وللتقدميات جداً نضيف « صفوة القول أن وجود الجنين، الذي تختلف أنسجته اختلافاً كبيراً عن أنسجة الأم بسبب صغرها، لأنها جزئياً من أنسجة زوجها تحدث أثراً كبيراً في المرأة » (1).

أما عن (أن بهن مس من الجنون) ، فإن غويـزة الجنس إذا لم تشبع عن طويق الحلال، فإنها حتماً -إلا من عصم ربي- ستتجه للإشباع عن طويق الحرام، وهذا بالضبط ما يريده من يحاربون أنظمة الإسلام.

وكانت الموضوعات على شكل مقابلات أجريت مع ثلاث فتات من المجتمع هي:

١/ النساء المتزوجات ٢/ علماء النفس ٣/ علماء الدين

 ١- النساء المتزوجات: وقد كانت أكثر المقابلات معهن، وذلك لكي يبدو بأن معظم المجتمع يرفض ذلك تعدد الزوجات. ومن الطبيعي أن ترفض النساء المتزوجات تعدد الزوجات بغض النظر عما يأمر به الدين.

« تقول إحداهن: « هذا شيء خرافي من بنات مسلمات يرضين على أنفسهن تخريب حياة أسر سعيدة » -وترضى هي بخراب المجتمع-! لو طرقت بابى فناة ... سوف استقبلها ... وأحاول إقناعها بخطأ أسلوبها وطريقتها في

<sup>(</sup>١) الكسيس كاريل، الإنسان ذلك المجهول، ص١١٠.

اختيار شريك حياتها لأن هذه الطريقة لا يقرها الدين ولا عادات المجتمع » .

وعن أسباب المشكلة تقول: « ولا توجد أسباب محددة للمشكلة تقع على طرف دون آخر ... إنها مشكلة خاصة بصاحبة المشكلة » .

والفتيات قمن بذلك العمل بدافعين:

أولاً: الدين يقر ذلك، فقد فعلته خديجة رضي الله عنها حين طلبت الزواج من رسول الله، وكذلك فعله الخليفة عمر بن الخطاب على عهد رسول الله ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بـل شـجعه عليـه حـين تزوج من ابنته حفصة.

وثانيا: المشكلة ليست خاصة بصاحبتها إذا كنا مجتمعاً يتمسك بالدين وبذلك يسوده الترابط والتلاحم، بالإضافة، إذا وقع المخطور، فضرره سوف يصل حتى المتزوجات.

والغريب أن الأخصائية الاجتماعية تقرر « والحل المناسب لذلـك هـ و الرجوع إلى ديننا الإسلامي الحنيف » .

وتقول ثالثة وهي محامية: «إن ما يحدث إهانة للمرأة ... إنه أمر يشير الاشمئزاز، وشيء مؤسف حقاً أن نجد جماعة مثل هؤلاء الفتيات »، وتضيف قاتلة: «كيف يكون شعور الواحدة منهن عندما تهينها ربة بيت وتطردها ... أنا نفسي لن أهينها فقط بل ربما أضربها » (1). هل مثل هؤلاء يؤخذ رأيهن في مثل هذه القضية، وإذا أخذ هل يكون حكماً واجب تنفيذه، لا يجوز ذلبك إلا إذا جاز أن يكون الخصم هو الحكم. وجزى الله الشيخ محمد متولي الشعراوي خيراً إذ يقول: «لنفرض أن هناك امرأة تعرض على هذا التعدد فلنسالها: هل أنت

<sup>(</sup>١) مجلة النهضة الكويتية، العدد ٩٤٨، في ٤/ ١/ ١٩٨٦م.

متزوجة أم لا؟ والجواب أن ٩٥٪ من المعترضات متزوجـات، فنقـول لهـا: لا رأي لك. لأنك متهمة في إبداء هذا الرأي لأنك لا تخيين الشريكة لك.

ولكن آخذ رأي من لم تنزوج وتكون على الحياد. نقول لها: أتكونـين زوجة ثانية بدلاً من ألا تكوني زوجة؟ وسيكون الجواب حتماً: أكـون زوجـة ثانية بدلاً من ألا أكون زوجة، والثالثة كذلك والرابعة أيضاً.

إن فكرة التعدد منطقية وواقعية وفلسفية، فسالمنطق يحكم أنه لا يمكن أن يتعدد شيء على شيء إلا إذا كان المعدد فاتضاً » (1).

٧- علماء النفس: وهم الفئة الثانية التي أجريت معها المقابلات بصفتهم أطباء المجتمع –وقد زادت أمراضه –. وكعادة من لا يتخذ مقياساً صحيحاً يسير على هداه جاءت إجاباتهم متناقضة. فينما يقول البعض إن انتشار التعليم رأسياً وأفقياً، أي اتساعه وتدرجه إلى الجامعة، كان من الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة العنوسة، يقول آخر: «أنا أعتقد أن حل هذه المشكلة مرهون بانتشار التعليم، والاعتراف الحقيقي بحقوق الإنسان ... وفي الوقت الذي يتحقق فيه ذلك سوف تخفي ظاهرة العنوسة تدريجاً. ويجب ألا يشمل مفهوم العنوسة كل فناة وامرأة فضلت بمحض إرادتها ألا تتزوج» (٢).

هل هناك فتاة سوية تفضل بمحض إرادتها ألا تتزوج إلا إذا كانت -والعياذ با لله- تشبع غريزتها عن طويق غيير شبرعي، وإذا لم يشملها مفهوم العنوسة، فأي مفهوم يشملها.

وتناقض آخر حيث يقول الدكتور ضياء المعتصم: « نصيحتي لكل فتاة

<sup>(</sup>١) شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها، للشيخ الشعراوي، ص٧٥.

<sup>(7)</sup> سیدتی رقم  $(7 \pm 1)$  ، فی  $(7 \pm 1)$   $(7 \pm 1)$   $(7 \pm 1)$   $(7 \pm 1)$   $(7 \pm 1)$ 

تقدم بها العمر، ولم يتقدم أحد خطبتها أن تسعى للبحث عن الشاب المناسب، دون أن يكون هذا السلوك مناقضاً لمايير الدين الإسلامي أو لتقاليد المجتمع الخليجي المتحفظ. وأعتقد أن في إسلامنا قدوة لكل فتاة وهي السيدة خديجة رضى الله عنها » (1).

بينما يقبول دكتور آخر وهو رئيس قسم علم النفس في جامعة الكويت: «إن سلوك هؤلاء السيدات -يقصد آنسات جمعة محاربة العنوسة- عثل سلوكاً غير سوي بالمرة، وأقل ما يمكن أن يوصف به بأنه صدمة حضارية أن نجد مثل هذا العمل في مجتمع شرقي، إسلامي، عربي.. عرف بنأن الرجل يتقدم خطبة المرأة» (٢).

ثم يضرب مثلاً برفض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون هناك ضرة لابنته، ويتناسى أولاً منزلة فاطمة الزهراء عليها السلام من أبيها، وثانياً متات الأدلة على العكس من التاريخ الإسلامي.

فهذا هو علم النفس، بعضهم يقول إن التعليم سبب من أسباب ظاهرة العنوسة، وبعضهم الآخر يقسول إن القضاء على ظاهرة العنوسة يكون بانتشار التعليم. ودكتور يقول إن اللين يشجع الفتاة أن تخطب لنفسها، ودكتور يقول: « إنها صدمة حضارية أن نجد مثل هذا العمل في مجتمع شرقي إسلامي عربي » .

والمرجع الصحيح الذي يجب أن نسسير عليه باعتبارنا مجتمعاً شرقياً إسلامياً عربياً هو ﴿قَالَتْ إِخْلَاهُما يَا أَبُسِ اسْتَأَجْرُهُ إِنَّ حَيرَ مَنْ اسْتَأَجْرُتَ

<sup>(</sup>١) مجلة سيدتي، العدد ٢٤٩، في ١٦/ ١٢/ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) مجلة الشرق، العدد ٣٢٧، في ١٢/ ١٠/ ١٩٨٥م - ١٦/ ١/ ١٤٠٦هـ.

القَويّ الأمين له (1).

٣- علماء الدين: جاءت إجابات علماء الدين مشجعة على تعدد الزوجات، وهذا طبعاً مستمد من تشجيع الدين له، فها هو الشيخ بدر التولي عبدالباسط أمين عام الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت، يدعو «جمعية محاربة العنوسة» أن تبنى عدة حلول محاربة العنوسة، منها الدفاع عن تعدد الزوجات.

ويضيف: «على الجمعيات النسائية أن تقنع الفتاة أو المرأة غير المتزوجة إذا تقدم لها خاطب مناسب مرضي عنه في دينه وخلقه وقدرته على الإنفاق وعدم الإضرار بها أن تقبل به وأن تذلل له كل الصعاب. وعليها أن تين خطر الدعايات التي تبالغ في ذكر مساوئ تعدد الزوجات، وتقلل من شأن الإنجرافات الحلقية » (٢).

ولو شاء لأضاف بأن على تلسك الجمعيات التي تدعي المدفاع عن حقوق المرأة، أن تقنع المتزوجسات بأن البنت العانس إنسان مثلهن عندها إحساس وشعور وغريزة، ولها حق عظيم في أن تصبح زوجة وإماً وربة بيت.

وتورد مجلة النهضة رأي الدين قاتلة: « لابد لنا من معرفة رأي الدين فهو الحد الفاصل والرأي القاطع والأخير ... ثم تطرح السؤال بالصيغة التالية، على الشيخ عبدالرزاق زيان: « ما رأي الدين في الفتاة التي تبحث عمن تختاره عارضة عليه الزواج؟ » .

فيكون الجواب الطبيعي: « وفي أوائل هذا القـرن نـادى بعـض النـاس

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) مجلة سيدتي، رقم ٢٤٩، في ١٦/ ١٢/ ٨٥م.

من عشاق المدنية بحرية المرأة وزينوا لها أن تخرج على التقاليد الإسلامية والشرقية ... فأصبحت المرأة طليقة تخرج كيف تشاء ومتى تشاء وتجالس من تشاء وكانت النتيجة أن عادت إلى بيت أبيها تتأبط ذراع فتى لا صلة بينه وبين الأسرة » (١).

وواضح أن السؤال لا علاقة له بتعدد الزوجات، ولا بجمعية محاربة العنوسة؛ وذلك لسبب جدُّ واضح وهو أن القائمات عليها هدفهن القضاء على الزنى، الذي لا يتم إلا بالقضاء على العنوسة، والتي لا يتم القناء عليها إلا بتعدد الزوجات، الذي هو تشريع إسلامي، تحاربه جمعيات تحرر المرأة في كل مكان.

وفي نهاية موضوعها تورد مجلة النهضة الكويتية سلسلة طويلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا صلة لها بموضوع جمعية تعدد الزوجات ومحاربة العنوسة من بعيد أو قريب.

وغاية ما في الأمر أنها أوردت كل تلك السلسلة الطويلة من الآيسات والأحاديث لتثبت أنه « لا زواج إلا بولي » يا سبحان الله، ومن أخبركم بأن فيات جمعية محاربة العنوسة، أصبحن مثل الفتيسات اللاتي تنشرون صورهن على غلاف مجلتكم.

<sup>(</sup>١) النهضة، العدد ٩٤٨، في ٤/ ١/ ٨٩م.

## ضرورات تعدد الزوجات

إذا كان للتعدد مشاكله وأضراره التي يمكن حلها بالعقل والمنطق وحسن الخلق، وبالإيمان بالله والتوكل عليه ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة. فإن له أسبابه التي تدعو له، ولا يمكن حلها بأي حال من الأحوال بـدون الأخذ به.

والأسباب التي تدعو إلى التعدد كثيرة، كما يقول الدكتور العطار: « لا تكاد تحصى لأن لكل حالة سبباً خاصاً بها » (1). ولكن هناك أسباباً عامة، يمكن لكل إنسان أن يلاحظها، منها:

## ا ـ وجود العانسات،

من الحالات الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والمتي لم يستطع المكابرون والمعاندون إخفائها أو وضع حل لها، هي زيادة النساء على الرجال، ليس في عالمنا العربي والإسلامي فقط، وإنما في العالم أجمع.

تقول الإحصاءات السكانية إن نسبة النساء إلى الرجال في العالم تصل إلى ٧٠٪ ، وفي المجتمع المسعودي تصل إلى ٦٥٪ (٢٪.

وتقول جريدة المجتمع الكويتية: « إذا افترضنا أن كل كويتي تزوج –

<sup>(1)</sup> تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية، ص23.

 <sup>(</sup>٣) من مقال للدكتور على عبدالعزيز العبدالقادر، جريدة اليوم، العدد ٤٦٩، تاريخ ١٨/٨/
 ٢٠١هـ.

أو سيتزوج - من كويتية، فإن نسبة العنوسة في الكويتيات ستكون 1 % من مجموع الإناث (أي 8 4 4 حالة عنوسة) .. أما إذا أدخلنا بعض العوامل الأخرى في الحساب (كالزواج من غير الكويتية) و (الطلاق) و(الوفاة) فإن جميع تلك العوامل -وعوامل أخرى غيرها - تضيف إلى علد العوانس (الكويتيات) أعلاداً أخرى في متوالية (هندسية) سريعة ومخيفة » (1).

وفي مصر ٥٠٨ آلاف بكر فوق السادسسة عشسرة، ١٤٧ ألسف مطلقة، مليون و ١٤٧ ألف مطلقة، مليون و ١٤٧ ألف أرملة، أي كان هناك ٢ مليون و ٢٩٨ ألف أنفى في سن الزواج وفي غير عصمة رجل مما يسبب بطالسة في الحياة الجنسية لعدد كبير من النساء، وهذه تؤدي إلى مشاكل خطيرة، تقود إلى فساد المجتمع كله وانهيار ٥<sup>٢٥</sup>.

وفي اليابان هناك مليون و 1 1 1 ألفاً و ٨٨٤ عانساً، حتى لو تنزوج جميع الرجال بنسبة ٢,٦ <sup>(٣)</sup>. أما في وسط شرق آسيا فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، حيث تبلغ نسبة النساء في بلد مثل تايلند خسة أمثال الرجال<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>٣) تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية، عبدالناصر العطار، ص٣٧ وما بعدها، وكان ذلك عام ١٩٦٠م، أي قبل حربي ٦٧ و٣٧، وقبل أن نتحموف نحو المدنية الغربية أكثر وأكثر. فإلى أي مدى وصل بنا الحال في العصر الحديث.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ومعنى هذا أن تكون في فرنسا نسبة تعد الزوجات ٣.٣. حتى يمكن لكل امرأة الحصول على زوج. وهذا هو حق المرأة التي تدافع عن صواه لأن الرجل يريد ذلك ويريدها أن تكون دمية بدلاً أن تكون زوجة تكلفه تبعات ومستوليات، ويشتوك معها في ترية الأبناء.

<sup>(</sup>٤) المسلمة العصرية عند باحثة البادية، لعبد المعال الجبري.

يا من تحاربون تعدد الزوجات الإسلامي إذا كنتم لا تنقون في الدين لأنكم تعتبرون أنفسكم متقدمين أكثر منه، وإذا كنتم لم تسميخدموا عقولكم لأنكم تصدون عن حقائق عصر التقدم الباهرة، ولأنكم لم تضعوا حلاً لمشكلة الفتاة التي تريد أن تشبع غريزتها، وتحافظ على شرفها وعفتها وكرامتها.

أفلا تلين قلوبكم القصص الحقيقية المأساوية التالية، وإذا لم يكن الدين الإسلامي هو الحل فما هو الحل إذاً؟ هل هـو باتباع طريق العرب وإضاعة الشرف والعفة والكرامة؟ وإذا كان ذلك يروي الجنس، فإنه لا يشبع غريزة الشعور بالإنسانية، وغريزة الأمومة، التي تتوق إليها كل فتاة.

القصة الأولى وردت في زاويسة «همسة صدق» في مجلة حواء المصرية (1)، ولأن الرسالة طويلة فسوف نقتطع أجزاء منها، تقول صاحبة الرسالة: «شخصيتي مثل أي شخصية في الدنيا، لها صفات جوهرية وأخرى ظاهرية. أما صفاتي الجوهرية فإنني عندي أخلاق وقيم ومثل، أخاف الله، أعرف حق الجوار، أصل الرحم، أعرف العيب، خدوم لأقصى درجة، أتحمل المستولية، لا أدخن ولا أشرب الكحول. لم أدنس نفسي ولو بمجرد اللمسة، لم أدخل في حياتي مقهى ليلياً، محترمة وقور في تعاملي مع الناس، ومن أسرة متوسطة الحال.

أما عن صفاتي الظاهرية فهي أنني جامعية حاصلة على درجة الماجستير، عندي شقة مجهزة بأحدث الآلات، ولي ثلاثة حسابات جارية بالبنوك الأجنبية والمصرية، مقبولة الشكل، مرحة، اجتماعية وأعمسل في القطاع الحكومي بدخل شهري مرض جداً بفضل الله.

<sup>(</sup>١) حواء، العدد ١٥٤١، ٥ إبريل ١٩٨٦م.

مشكلتي تكمن في أنني الآن في الخامسة والثلاثين من العمر، ولم يتقدم لخطبتي أي رجل، رغم ما ذكرته لك من أسباب قد ترجح كفتي في الزواج.

سيدتي أنا الآن عانس فاتني قطار السزواج، الناس حرموني حقي في الحياة. حكموا علي حكماً قاسياً، أطاح بسعادتي وأملي في أن أكون زوجة وأماً. إن جميع من حولي لهم تعليقات شديدة القسسوة، وأنني أنا التي ترفض الزواج، لأن لي شروطاً متعنتة بسبب دراستي ومؤهلاتي.

وفي نهاية رسالتها تسأل الكاتبة « أريد رأيك فيما وصلت إليه نفسيتي من جراء هذا الوضع المؤلم » .

أليست هذه حقيقة تبعث على الألم والحسرة، فتاة تتحلى بكل تلك الصفات وهي صادقة، لأنها لو لم تكن كذلك لما اضطرت أن تكتب تلك الرسالة تترجى من يتقدم إليها ولم يتقدم إليها أحد، ولم تشفع لها دراستها ولا مؤهلاتها ولا حتى حساباتها الجارية. وهي من ناحيتها لم تعنها دراستها ومؤهلاتها وحساباتها عن أن تفكر في أن تصبح زوجة وأماً، وانظر إلى مقدار الحسرة والأسى في قولها: « الناس حرموني حقي في الحياة، حكموا عليً حكماً قاسباً، أطاح بسعادتي وأملي في أن أكون زوجة وأماً ».

وفي تحقيقها تورد مجلة الشرق(١) عدة مآس نقتطف منها:

<sup>(</sup>١) مجلة الشرق السعودية، العدد ٣٦٦، في ٢٦/ ٢/ ٤٠٦هـ.

إنني أتوق إلى الزواج والبيت والأطفال، كمما تشوق الأرض العطشى إلى الماء، ولكن هذا هو أبي يقول « لا » .. فماذا أفعل؟ » .

والسؤال الآن: هل بقي الشاب اللذي تقدم لها بدون زواج أم أنه وجد فيات كثيرات غيرها.

المُاساة: ٢- «أنا (هبلة . م) أسمي نفسي بالعروس العانس، فأنا في السابعة والثلاثين من العمر، عشت عانساً طوال هذه السنوات، ولكن يسلو أنني سوف أتزوج في النهاية، إنني أكاد أطير من الفرح، ومبعث سعادتي ليس هو الزواج فقط، بل لإحساسي أنني سأتزوج في السن التي تسمح لي يانجساب الأطفال، لأن غريزة الأمومة تملك علي كل جوارحي » وهذا يدل على أن غريزة الأمومة أقوى من غريزة الجنس، ولا يمكن إشباعها بالحرام.

المأساة: ٣. وهي مأساة عدة أخوات، تذكر (ج.م الهاجري) « توفيت الأم وحلت الأخت الكبرى محلها، ومرت السنوات وهي تقوم برعاية إخوانها بنيناً وبناتاً، إلى أن تخرجت الأخت الأخيرة.

في العام الماضي تقدم للصغرى رجل مناسب، لكنها رفضته لأنها رأت أنه لا يمكن للصغرى أن تنزوج قبل أخواتها الكبار، كما أنه لا يمكن أن يقابل الإحسان بالنكران.

وكمانت النتيجـة أن أحـداً لم يتقـدم للأخـت الكـبري حتـي الآن فأصبحت عانساً، وما زالت بقية الأخوات ينتظرن في بيت العانسات هذا ».

ليس السبب في « ببت العانسات » هذا، كما تسميه (ج. الهاجري) ، هي الأخت الكبرى، ولكنه زيادة النساء على الرجال، ولو كان هناك زيادة في الرجال لما بقيت على أقل تقدير ثلاث أخوات عانسات، وطبعاً لا يمكن للأخت الكبرى الآن إلا أن تستزوج برجل منزوج، وبذلك تفتح لأخواتها

الباب للزواج قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه.

## آ وجود الأرامل والمطلبات.

ذكرنا أن السبب الأول الذي يشبجع للأخيذ بتعدد الزوجات الإسلامي هو زيادة عدد النساء على الرجال، وذلك ما أثبتته الدراسات وما نلاحظه في المجتمع المحيط بنا.

ولعل مكابر يغمض عينيه عسن ذلك ويقول إن عدد النساء مساوٍ لعدد الرجال، وإذا أمكن له ذلك فهل يمكن له أن ينكر على المطلقات والأرامل -وما أكثرهن في عصر التقدم- حقهن في الحياة، أو هل ينكر وجودهن أصلا؟!.

إن مشكلة الطلاق مشكلة واضحة وضوح الشمس، وقد تفاقمت بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب التقدم الخاطئ الذي خدعنا أنفسنا به. ومع كل تلك الأدلة والبراهين نصر على السير في ذلك الطريق، ونحارب شرع الله الذي ضمن لنا السعادة والهناء ولم نعايش تلك المشاكل عندها كنا نسير على نهجه.

والغريب أننا ننتقد الغرب، ونعدد مساوئ شبوع الجنس هناك، ومع هذا نركض لاهثين في اقتفاء أشره، والسير على نهجه، خصوصاً في قضايا تحرر المرأة. ومما لاشك فيه أننا متخلفون عن الغرب في الناحية المادية، ولهذا نحن الآن نعرف ماذا سيؤول إليه حالنا إذا استمرينا في السير على نهج الغرب.

أليست بريطانيا هي رائدة العصر الصناعي الحديث؟. ألم تكن في يــوم من الأيام الإمبراطورية الــتي لا تغيب عنها الشــمس؟. وكــانت هــي القــدوة للدول الأوروبية الأخرى. ووصل بها الحال إلى أن مكتب المســاحة والتعــداد البريطاني في إحدى نشراته الصادرة عام ١٩٨٦ يقول: «الزيجات في بريطانيا تنهار بأسرع مما يستفرق سلق بيضة دجاجة ... ففسي إنجلئوا وويلز سجلت ١٦٠ ألفاً و ٣٠٠ حالة طلاق، أي حالة طلاق كل ٣ دقاتق، بزيادة ١١ في الماتة عما كانت عليه عام ١٩٨٤ حيث بلغت ١٤٤ ألفاً و٢٠٥ حالة طلاق.

وتوضح الأرقام التي أوردها المكتب أن نسبة الطلاق مرتفعة أكــشر في حالة الأزواج الأصغر سناً، وخاصة من هم دون الخامسة والعشرين. ويعزو المكتب ذلك إلى حالات الانحراف الأخلاقي » (١).

وفي أمريكا -قمة التقدم الحديث- وصلت نسبة الطلاق إلى أكثر من ٢٠٪(٢).

وقد أوردت هذين المتلين من الغرب، الذي نحن مفتونون به رخم أنهما خارجان عن مجال بحثنا، وذلك ليكونا لنا عبرة، قبل أن نصل إلى ذلك المستوى المنحط من الأخلاق.

والهدف هو أن نؤكد إضافة إلى ما نلاحظ نحن أنفسنا من ارتفاع نسبة، الطلاق في مجتمعاتنا، بل في الأسر القريبة منا. وارتفاع نسبة الطلاق تعني وجود عدد كبير من المطلقات. وإذا علمنا أن ٩٥٪ لا يعودون إلى مطلقاتهم، وأن نسبة ضيلة جداً قد تصل إلى ١ في المليون ممن يعزوجون لأول مرة يعزوجون عطلقات أو أرامل. فقل لي بربك أيها القارئ الكريم أين يذهب ذلك العدد الكبير من المطلقات والأرامل؟.

 <sup>(</sup>١) جريدة الشرق الأوسط، في ٢٧/ ١١/ ٨٦. والسبب يعود إلى أن من بجرب أن يبست كل
 ليلة مع واحدة مختلفة، لا يرضى أن يستمر بقية عموه مع واحدة فقط.

<sup>(</sup>٢) من شريط ( المرأة ) للأستاذ محمد قطب.

ففي مصر كان هنا ١٤٧ ألف مطلقة، وذلك في عام ١٩٦٦ (١). فكم يا ترى وصل العدد الآن؟!، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن الطلاق في دول الخليج، ولكن هناك بعض المؤشرات والأبحاث التي توضح خطورة المشكلة.

ففي عددها الصادر في ١٩/ ١/ ١/ ١٩/ علة « زهرة الخليج » أن عدد اللواتي يحصلن على المساعدات الاجتماعية بسبب الطلاق هو ٢٠٣٠ حالة، وهذا العدد يشكل ٥، ١٠٪ من مجموع الحاصلين على المساعدات الاجتماعية. وتضيف المجلة أن هذا العدد لا يشمل الحالات التي فا مصدر دخل آخر أو اللواتي يتعففن عن أخذ المساعدات الاجتماعية. وتضيف المجلة « إننا إذا أضفنا هذه الفتة إلى الأعداد المسجلة لدى الجهات المسئولة وهن يزدن عن ٥٠ ألف حالة لتأكدنا أن نسبة الطلاق مرتفعة وأنها تخشل مشكلة حقيقية تنسم فعملاً بالخطورة، فهي تعني أن أكثر من ١٥٪ من الأسر المواطنة اجاحها غول وخطر الطلاق » (٢).

وتبين الإحصاءات أن عام ١٩٨٤ شهد ٣٣٣ حالة، قفز العلد عام ٥٥ إلى ٣٧٠ حالة طلاق، بينما كانت المهجورات ٤٢ عـام ٨٤ ارتفع إلى ٢٦ عـام ٨٥<sup>(٣)</sup>. ذلك في منطقة رأس الخيمة فقط من الإمــارات العربية المتحـدة، فكـم يـا ترى وصل العدد الآن؟.

وجاء في تقرير شامل عن الجهــاز المركـزي للإحصــاء في البحريـن أن علـد عقود الزواج لعام ١٩٨٥ بلغــت ٢٣٣٣ حالـة، بينـمـا بلغـت حـالات

<sup>(</sup>١) تعدد الزوجات لعبد الناصر العطار، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) مجلة زهرة الخليج، رقم ٤٠٠، في ٢٠/ ٣/ ١٤٠٧هـ - ٢٢/ ١١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) مجلة زهرة الحليج، رقم ٣٦٧، في ٢٠/ ٦/ ١٤٠٦هـ - ١/ ٣/ ٨٦.

الطلاق ٣٥ حالة (١), أي أن نسبة الطلاق هي ٢٤٪. أو بمعنى آخر أن ربع من تزوجن في ذلك العام تقريباً قد تم طلاقهن، وهذه نسبة عالية جداً، وإذا علمنا أن ٢٤٪ من المطلقات قد تم طلاقهن قبل الدخول بهن (١)، وإذا أخذنا بعين الاعتبار نظرة المجتمع الشرقي إلى المطلقة، وخاصة إذا لم يتم الدخول بها عرفنا مقدار المؤس والشقاء الذي تعانيه المطلقة، والذي لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه.

قَلِمَ نفلق باب الأمل الوحيد أمامها؟ لماذا نزرعه بالأشواك والعراقيل؟ لماذا نحارب شرع مسن يعلسم مسا تعانيسه العسانس والمطلقية والأرملية مسن بيؤس وتعاسة وشقاء؟.

إننا إذا أغلقنا باب تعدد الزوجات فلمن يبقى لأولتك البائسات إلا باب الرهبنة وهو الأصعب ، وباب السقوط وهو الأسهل، وهذا هو ما يريله أعداء الله ورسوله والإنسانية. فهل نرضى أن نضع أيدينا في أيديهم ونكون حرباً على الله وعلى رسوله وعلى شريعته.

وإذا علمنا بأن ظروف دول الخليج، بل ظروف دول العالم الإسلامي متشابهة تقريباً علمنا حجم مشكلة العوانس والأراسل والمطلقات، وعلمنا مقدار الخطر الذي يتهددنا إذا لم نعد إلى ديننا الحنيف، وشريعته السمحاء.

وثما لاشك فيه أن الرجال معرضون للخطر والهلاك أكبر بكثير من النساء، وخصوصاً في مرحلتي الشباب والكهولة. حيث يتميز الشبباب بالتهور والاندفاع وحب المعامرة، بينما يتعرض الكهول للخطر في أعمالهم.

ويكفى أن نذكر في هذا المجال حوادث المرور التي تودي بحياة الألوف

<sup>(</sup>١) جريدة اليوه. في ٢/ ١١١/ ١٤٠٦هـ – ٦/ ٧/ ١٩٨٦م. (٢) جريدة الشرق الأوسط. في ٢٠/ ٧/ ١٩٨٦م.

سنوياً. وإذا كانت مشكلة المرور مشكلة عالمية فهي في دول الخليج أشد مأساوية.

فقد ذكرت النشرة الإحصائية التي تصدرها المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أن عدد الحوادث المورية بالمملكة خيلال الشهور التسعة الأولى من هيذا العام ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م بلغ ٢٤ ألفاً و٢٢٥ حادثًا، أصبب فيها ١٩ ألفاً و٧٧٩ شخصاً توفي منهم ١٩٦٣ فرداً.

والجدول التالي يوضح أعداد الساتقين حسب سني عمرهم:

| فوق سن ٥٠ | فوق سن ۳۰ | فوق سن ۱۸ | تحت سن ۱۸ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7710      | 7 £ 0 £ 7 | 18.4.     | 1771      |

وكما هو ملاحظ فإن الغالبية العظمى من السائقين هي من فتتي الشباب والكهول، والتي تزيد نسبتها عن ٩٠٪ من مجموع السائقين المسبين في الحوادث.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للساتقين فقد كان هناك ٢٥ ألفاً و ٣٩ ماستقاً متزوجاً، و ١٥ ألفاً و ٩٩ مغير متزوج، أي أن نسبة المستزوجين كانت الثلثين تقريباً بالنسبة للمجموع.

فإذا علمنا أن كل الساتقين في الملكة العربية السعودية من الذكور، اتضح لنا عدد الفتيات اللاتي كان من الممكن أن يتزوجن ومقامار من أصبحن أراصل مقابل الـ ١٩٦٣ متوفى، هذا عدا المعوقين والمقعدين وأغلبهم طبعاً من الرجال.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض عدد الحوادث(١٠) من ٢١

<sup>(</sup>١) جريدة الاتحاد، العدد ٢ ك.٧/ ٤ /٩/ ١٩ / ١٩٨٧ م - ١٨/ ٧/ ١٤٠٧. وقد ذكرت جريدة الشـرق الأوسـط الصـاكرة في ٢٩ / / ١٩٨٧ أن عـد قطى حوادث المرور في مصر بلغ ٢٥٥٥ قيلاً، ينما كان عدد المصابين ٣٢٦٣٠ معظمهم طبعاً من الرجال.

ألفاً و ٢٠١ عام ١٩٨٥ إلى ١٨ ألفاً ٢٦٨ عام ١٩٨٦، بينما زاد علد الوفيات من ٢٩٦ عام ٨٥ إلى ٣٧٧ عام ٨٦، وطبعاً زاد علد الإصابات من ٥٨٩ إلى ٣٦٢٣، وبذلك يزيد عدد المعوقين والمقعديين، وكما هو معروف فإن غالبيتهم العظمى من الرجال، وهذا كما يخلف زيادة في النساء من العانسات والأرامل ومعظمهن طبعاً في سن الشباب.

وتوكد إحدى الإحصاءات في دول مجلس التعاون أن من بين كل ١٠٠ ألف شخصاً ضحية خوادث المور، بينما لا يزيد عدد ضحايا حوادث المرور في الولايات المتحدة عن ٢٨ شخصاً من كل ١٠٠ ألف شخص<sup>(۱)</sup>.

هذا مجال واحد من المجالات الخطرة الكثيرة التي يتعرض لها الرجل اكثر مما تعرض لها المرأة خصوصاً في مجتمعاتنا المحافظة، فإذا أضفنا إليها مجالات الأعمال الخطرة المختلفة، ومجالات الأسفار والمعامرة، لاتضح لنا حجم الضحايا من الطرفين الرجال والنساء مما لا ينكره أكبر المعاندين والمعارفين.

فإذا كان هناك أمـل ضعيف للعانس في أن تكون الزوجة الوحيدة لرجل سليم، فهل تمتلك الأرملة مثل ذلك الأمـل، خصوصـاً إذا كـان لديهـا طفل أو اثنان؟ أجيبونا يا من تطالبون بتحرر المرأة وتحريم تعدد الزوجات.

طلق (ع.ب) زوجته الشابة (ف.ل) وترك لها أبنها الوحيد أحمد، المذي كان كل شيء في حياتها، حتى أن حديثها كله عن أحمد همذا. قال أحمد .. فعل أحمد .. أكل أحمد.

<sup>(</sup>١) جريلة الاتحاد مصدر سابق، العدد ٤٧٩٦.

وذات يوم وفي أثناء عودتهما من الشام تعرضا لحادث مروري قسل فيه الطفل ونجت الأم. ما مصير تلك الأم الشابة المطلقة التي كان أحمد كل شيء في حياتها؟.

وواقعة أخرى كانت (خ.أ) تحب الأطفال وتهيم بهم، وكان هو لا يكوّن بذلك، حدثت بينهما خلافات فعادت إلى بيت أبيها مطلقة، فكيف ترضي شففها في حب الأطفال؟.

أفلا تشجي هذه الواقعة القلب، أفلا تدمع هذه الحادثة العـين. ومـاذا تفعل الأم المسكينة المطلقة إذا وجدت في مجتمع يحارب تعدد الزوجات.

هذه حالة واحدة من مئات الحالات بـل آلاف الحالات الـتي تقطع قلب المسلم أسىً وحسرة، لأن المجتمع يضع صاحباتها أمام طريقين ويستنكر الطريق الثالثة:

١- أن تختار طريق التبتل والرهبنة، وهذه رغم صعوبتها فإنها لـن تخلف
 عليها بولد يملأ عليها حياتها.

٢- أو تسلك طويق الانحراف والزنى والعياذ با لله، وهذا رغم كونه
 معصية موبقة فإنه لن يشمر ولداً؛ لأن المجتمع لن يسمح بذلك ما دام
 محافظاً.

٣ وهو الطريق الذي يستنكر، الزواج كزوجة ثانية أو ثائنة أو حتى رابعة، وهذا هو حل الله ورسوله والعقل والمجتمع السليم الذي تنعدم فيه نوازع الشيطان من جانب الرجل والأنانية من جانب الرأة، وتحس فيه المرأة بما تحس به أختها من بؤس وشقاء وحرمان.

## ٣ عمتم الزّوجة:

قال تعمالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّـُكُورِ أَو يُرُوجُهُم ذُكُرَاناً وإنَاتاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْماً﴾ (١٠). فرغم التقدم الهاتل للعلم الحديث في معرفة الكثير من أسباب العقم ووضع علاج لهما إلا أنه لم يتغلب عليها تماماً.

وقد يقول قاتل: وماذا عن التلقيح الصناعي وأطفىال الأنابيب؟ فإنه إضافة إلى المحافية إلى المحافقة إلى المحافقة والشرعية والتكاليف الباهضة، ليس مضموناً نجاح كل عملية من هذا القبيل. فإذا ابتليت الزوجة بعقم دائم فماذا يصنع الزوج في هذه الحالة:

١/ يرضى بهذا الوضع، ويبقى بدون أولاد وينقطع نسله.

٢/ يطلق زوجته ويتزوج بأخرى.

٣/ يستأجر رهماً وربما بويضات امرأة أخرى.

2/2 يبقي زوجته العاقر ويتزوج بثانية(7).

فأي الحلول أولى أن يؤخذ به؟ لاشـك أن الحـل الأخير هـو الأفضـل للزوجة الأولى وللزوجة الثانية وللرجل وللمجتمع .

فالزوجة الأولى سوف تبقى على ذمة رجل، ينفق عليها ويقوم بشنونها ويحميها من إغارات المجتمع التي لا ترحم ، ويكفيها مؤنة أن يقال إنها على ذمة رجل. أما الزوجة الثانية فخير لها أن تكون زوجة ثانية ولاشلك من أن تبقى عانساً محرومة من نعمة الزواج ونعمة البيت والأمومة. وخير

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) لم نذكر هنا التبني لأنه موضوع مختلف.

للرجل لأنه سيرى أولاده من صلبه لا بالتبني ولا بالاستتجار، ويكون مطمتناً بأن هؤلاء الذين يدبون على الأرض هم امتداده الطبيعي، وهم الذين يحملون خصائصه وصفاته، وخير للمجتمع حيث أنه حفظ ثلاثة من أفراده من المهانة ومن الانحراف ومن الضياع.

وتردني بهذه المناسبة قصة (علي س.) حيث أنه لم يكتب لزوجته الأولى الإنجاب فطلبت من زوجها أن يتزوج عليها، وأن يسكنها معها في نفس البيت، ولما تبين همل الزوجة الثانية، لم تطردها من البيت كما فعلت سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام مع هاجر، بل صارت تعتني بها وتساعدها، ولما وضعت هملها قالت: «أنت عليك الحمل والإرضاع وأنا علي العناية والتربية » وهذا ما تم فعلاً، والآن الأولاد يتساءلون: لا ندري من منكما هي أمنا الحقيقية .

## ك ضعفم الأولاد وفتوتمو:

هناك نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس وهي إمكانية عدم موافقة ماء الرجل ماء المرأة، وقد توصل العلم الحديث أنه في بعض حالات اختــلاف فصيلة دم الزوج والزوجة فإن ذلك يؤثر على النسل.

ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في المجتمع، فمن الممكن أن ترى زوجاً سليماً، قوي البنية، وزوجة صحيحة قوية الجسم ويأتي نتاجهما مشوهاً، كأن يكون ضخم الجثة، أو ضعيف الجسم، أو عنده زيادة في الأطراف، أو نقصان تفلواس.

وهناك بعض الأمراض الكامنة أو المتخفية، وهي قد تكون متخفية في الزوج أو الزوجة أو في كليهما. فإذا ما التقى هكذا زوجان فبان الأمراض التي كانت متخفية فيهما تظهر جلية في نسلهما، وكمثال عملي ذلك مرض

« الخلايا المنجلية S. Cell الذي يصيب الدم.

وإذا كان هذا الشيء يحدث في الماضي، فيجب الاستفادة من تجارب الماضي، وانظر من خلالها للمستقبل، وسبب ذلك أن الشاب عندما يفكر بالزواج، فإنه في تلك اللحظة لا يفكر إلا في الفتاة التي سيرتبط بها من الناحية الحُلقية والحُلقية، ولا يفكر أبداً في تمرة ذلك الارتباط، وربما جاءت ثمرة مُرة.

ولا يجب الانباه إلى جسم النسل فحسب من حيث قوته وخلوه من الأمراض والعاهات، بل يجب الانباه إلى عقله أيضاً. فهناك بعض الزيجات تنتج نسلاً قوي الجسم خالياً من الأمراض، ولكن ملكاته العقلية غير صحيحة. يعرف هذا المدرسون حيث يلاحظون طلاباً أقوياء ونشطين، ولكنهم لا يستوعبون موضوع القراءة مشلاً، أو ٢ × ٣ = ٢ ولو تكررت عشرات المرات.

هذا ما يجب أن نفعله بالنسبة للمستقبل حتى نضمن نسلاً معافى، قري الجسم، سليم العقل بإذن الله. ولكن ماذا نفعل بما هو حاصل فعلاً الآن؟ إن هناك:

١/ الاستمرار في إنتاج هذا النسل المشوَّه.

٧/ التوقف الكامل عن الإنتاج.

٣/ الابقاء على الزوجة الأولى والزواج بثانية.

٤/ طلاق الزوجة الأولى والزواج بغيرها.

أما عن الاستمرار في إنتاج ذلك النسل المشوَّه فيمكن سؤال أهل ذلك النسل عما يلاقوه من عناء وتعب في تربية طفل معتوه، ومع ذلك فما يعانيه الطفل المصاب أشد وأنكى، خاصة عندما يكبر ويتحتم عليه أن يواجمه الحياة بنفسه. كما أن التوقف الكامل ليس ممكنًا، وإلا لماذا يتزوج الإنسان.

وطلاق الزوجة الأولى والزواج بغيرها هو الحل الأمثل حيث يمكنها هي أيضاً أن تنزوج، ولكن من سينزوج مطلقة ذات أولاد معوقين في مجتمع يحارب تعدد الزوجات أصلاً؟ أليست هذه حسنة عظيمة من محاسن تعدد الزوجات؟ هي في صالح المرأة قبل أن تكون في صالح الرجل، حيث أن الرجل يمكنه أن يتزوج في أي وقت إذا طلق زوجته، وهذا هو الشرط الوحيد الذي يشترطه كثير من الناس إذا أراد الرجل أن يتزوج ثانية، وهذا هو الطريق الذي يتبعه الغرب الذي يحرم تعدد الزوجات. أما المطلقة فيصبح من شبه المستحيل عليها أن تنزوج ثانية، خاصة إذا لم نعد حساباتنا بالنسبة لعدد الزوجات.

إذاً وحتى يحين ذلك اليوم الذي ندرك فيسه أهميسة حسل تعسدد الزوجات، لا يبقى في يد الرجل إلا أن يتزوج على زوجته الأولى زوجته الأولى تلد له أولاداً أصحاء يخدمون دينهم ووطنهم، ويبقى على زوجته الأولى معززة مكرمة.

#### ۵ مرض الزوجة:

هناك ثلاثة أمراض يمكن أن تصاب بها أو بأحدها المرأة:

أ/ وجود عيب جنسي في جهازها التناسلي كأن تكون مصابة بالرتق،
 وهو انسداد المهبل، مما لا يتمكن معه الزوج من الإيلاج، أو تكون
 مصابة بالإفضاء وهـو اختلاط مجرى القضيب مع مجرى البول أو
 الغائط.

ب/إصابتهما بمرض مزمن أو معدد أو منفر، لا يتمكن معه السزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج.

ج/إصابتها بالبرود الجنسي أو أمراض الشيخوخة أو الشيخوخة نفسها.

والرجل في جميع ذلك بين حالتين إما أن يطلقها وفي هذا تدمير للمرأة، وذلك لأنه اجتمع عليها بالإضافة للمرض، الطلاق وأنه لا أمل لها في الزواج، فمن سيتزوج ليس فقط مطلقة ولكنها مريضة أيضاً.

الحالة الثانية هي أن يبقيها على ذمته، لها حقوقها كزوجة، ولها عليه ما تحتاجه مما يضمن لها حياة حرة كريمة، وأن يبذل ما في وسعه لكي تشفى من مرضها، وله أن يتزوج بأخرى تعفه ويعفها، وتوفر له ما عجزت الزوجة المريضة من أن تقلمه له. وفي هذا فائلة وأي فائلة للمجتمع حيث يقوم الرجل والزوجة الثانية خصوصاً إذا كانت ذات دين، وكانت ممن يعتبر، بخلمة الزوجة المريضة ومعالجتها، وهذا ربما أعطاها أمل فيل من مرضها ياذن الله.

## ٦- عودة المطلعة إلى زوجما:

طلق (عبد لله . ز) زوجته بسبب إصرارها على العمل، بعد زواج دام خمس سنوات، وكان ثمرته ثلاثة أبناء. وكما هي العادة تزوج عبدا لله بعد فئرة قصيرة، أما هي فلم تنزوج، وفي مجتمع يحارب تعدد الزوجات من ينزوج مطلقة؟.

لقد فصلت الآن من عملها، والرجل تزوج بأخرى، وهناك ثلاثة أبناء مقسمين بين الأب والأم. هل من حل وضعي أو تقدمي فهذه المشكلة؟ كلا: إن الحل الوحيد هو الإسلامي؛ حيث يبيح لسلرجل بأن يحتفظ بزوجته الثانية، ويعيد إليه مطلقته، ولكن هل ترضى النساء بهنذا. إن الخطيبة تطلب من خطيبها الذي لم يصبح زوجاً لها بعد أن يطلق زوجته الأولى لكي تقبل به زوجاً، فكيف بها وقد أصبح الآن ملكا لها. أليس في عودة المطلقة إلى مطلقها خير كثير لها ونجتمعها؟.

#### ٧ طة الغربي:

إن الحياة لا تسير كما نشتهي ونحب، ولسنا وحيدين في هذه الحياة، وخصوصاً إذا تخلينا عن أنانيتنا وفرديتنا وأحبينا الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا. فكم من قريبة لنا فقدت زوجها وهو في عنفوان شبابه، أو قريبة لنا فاتها قطار الزواج، وأخرى لم توفق في زواجها فطلقت بعد أيام أو أسابيع أو أشهر من زواجها، وأخرى ابتلاها الله تمرض لا تستطيع منه فكاكاً. فما هو الحل لمنات إذا لم نقل آلاف عمن هن في هذا الوضع المؤلم؟ ما هو الحل قولوا لنا يا دعاة تحرير المرأة؟.

إن أقصى ما يمكن أن توفره دور الرعاية والجمعيات الخيرية هو المأكل والملبس، وفي بعض الأحيان المسكن ولكنها لا تستطيع بأية حال أن تقدم العطف والحب والحنان ولا إشباع غريزة الجنس والأمومة، إن الذي يستطيع ذلك هو أخ الزوج أو ابن العم أو ابن الحال أو أحد الأقرباء. أفليس من المروءة والإنسانية والوفاء أن يتزوج الرجل زوجة أخيه الموفى لميرعى زوجته وأطفاله؟ أليس من الإنسانية والوفاء أن يتزوج من قريته العانس أو المطلقة؟ أليس من الحب والعطف أن يتزوج من قريته المانس أو شفاتها.

## ٨ أن يكون الرجل كثير الأسهار:

إذا كان يمكننا أن نغمض أعيننا عن السفر والجنس في السابق، فإنه من الخطأ الجسيم أن نظل نغمضهما في الوقت الراهن.

كان الرجل في السابق ربما يقضي عمره المديد دون أن يغادر منطقت. إلى منطقة أخرى، أما اليوم فيان الشباب ربما زار بعض دول العالم بلـه دول منطقته قبل أن يصل سن البلوغ. إذا عرفنا هـذا ونحن نعرف ماذا في دول العالم أدركنا مقدار الفساد الذي يتعـرض لـه أبنـاء الإســلام، ومقــدار الدمــار الذي يحل باختلاقهم، وهم بدورهم يقومون بنقل ذلك الفساد إلى مجتمعاتهم.

إذا كان يمكن السكوت على ذلك في الماضي حيث كان عند الفرد المسلم بقية من دين تردعه عن الاقتراب من الفواحش فإنه من الخطأ الفادح ألا توضع حلول إسلامية فاذه المشكلة. وهناك نوعان من السفر بالنسبة للملة:

١ ـ سفر طويل المدة، حيث يسافر الشاب للمراسة أو للعمل .

٧. سفر قصير المدة، حيث يذهب للترويح والاستجمام.

 أ/ يأخذ زوجته معه، ولكن معظم الشباب لا يستطيعون أخذ زوجاتهم معهم لظروف ريما تكون مادية أو اجتماعية (١).

ب/يتبتل ويعصم نفسه، وذلك لبس بمستطاع إلا على من عصم ربي، فهو على شاب في عنفوان شبابه، يرى أنواع الجمال، ومواضع الفتنة عارية، في غاية الصعوبة بل هو أصعب من صعود الجبال<sup>(٢)</sup>.

ج/يزني والعياذ با لله، ومع الأسف الشديد، إن معظم شبابنا يسلكون هذا الطريق، لأنه الطريق السهل المبسر الوحيد أمامهم، والسيل إذا سدت منافذه الطبيعية فلابد أن يجد له منفذاً مدمراً، وكذلك القبط إذا حشرته في الزاوية أصبح سبعاً ضارياً.

<sup>(1)</sup> لا تدفع معظم الشركات نفقات سفر الزوجة.

 <sup>(</sup>٣) يورد السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون احواراً مع رئيس قسسم الأحوال
 الشخصية في جامعة لندن يذكر فيه أن الذين يضبطون أنفسهم قليلون جداً.

د/ يتزوج زواج المتحة، وإذا كانت فرقة من المسلمين تحرمه فهناك فرقة من المسلمين تجيزه، ولها أدلتها التي تثبت ذلك، وعلى كل فهو شبهة والزنى حد، وفي القول المأثور: « ادفعوا الحلود بالشبهات » . والحل الأمثل لمن كانت إقامته ملة قصيرة هي أن يضبط نفسه ويصبر، ولكن ماذا يعمل إذا كانت الإغراءات تضغط عليه ضغطاً رهيباً، والمفاتن تلاحقه أينما حل، وتسلبه حتى النوم بله التفكير، وليس كل الناس يوسف الصديق (ع)

هـ/ أن يتزوج بزوجة أخرى، فبعف نفسه، ويحفظ فرجه، ويقي نفسه
 وجسمه وأسرته؛ حيث أنه سيتقي عـذاب الآخرة، ويقي نفسـه
 وبالتالي زوجته الأولى وذريته شر الأمراض الجنسية المعدية.

## ٩ حب الرجل لامرأة أخرى:

صحيح لقد انتهى عهد مجنون ليلي وعمر بن أبي ربيعة ولكن الطبيعة الإنسانية لم تنته بعد، فمازال هناك أناس يحبون ويعشقون، وخصوصاً في هذا العصر الذي خرجت فيه المرأة إلى العمل وإلى السوق، مما جعل الاختلاط بين الرجال والنساء سهلاً ميسوراً.

وللمعاشرة تأثير خطير في هذا الشأن، فالرجل يقضي مع المرأة ما يقرب من غان ساعات في مكان عملها، وهو بالتأكيد أطول من الوقت الذي يقضيه مع زوجته إذا استنبنا وقت النوم المذي ينفصل فيه كل منهما عن الآخر. وبالمعاشرة تنشأ علاقات قوية بين الرجل والمرأة، ويعرف كل منهما أسرار الآخر ويصبح منفتحاً عليه، وربما أعجب الرجل بها أو هي أعجب به أو كلاهما أعجب بالآخر، فنحن أمام ثلاث حالات:

 أ/ كلاهما أعزب ففي هذه الحالة يجب تسهيل زواجهما، وبالتالي القضاء على الفساد، ومصائب الفساد الذي تحل بالمجتمع. ب/المرأة متزوجة وهذا خطيئة كبرى من أخطاء الاختلاط والعمل المشترك، فالحل في هذه الحالة هو طلاق المرأة وزواجها بمن أحبت وهذه مصيبة، أو طعن لزوجها في ظهره، وهذه كارثة(١).

## ج/الرجل متزوج وفي هذه الحالة هناك ثلاثة حلول:

- أن يتزوج بمن أحب فإنه أعف له، وأكرم لزوجته الأولى، وأطهسر للمرأة الأخرى، وأشرف للمجتمع.
- وجته الأولى لكي يمكنه أن يتزوج بمن أحب. فهل هذا من صالح المرأة الأولى؟ وهل هو من صالح الأولاد والمجتمع؟.
- ٣. ويحدث هذا عندما نحارب الحلين السابقين ونغلق أمامهما المسافذ، فلا يبقى إلا أن ينفتح الباب أمام اتخاذ الأحدان والحليلات، وتتحول العلاقات من العلمن إلى السر. وربحا تطورت إلى الانحراف وارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، وفي ذلك ما فيمه بالنسبة للرجل والمرأة وللأسرة والمجتمع.

فلابد -طال الزمان أو قصر - أن يأتي يوم تنكشف فيه تلك العلاقة المشبوهة، فسوء سمعة الرجل، وتسقط قيمته عند الناس وعند أسرته. أما بالنسبة للمرأة فتلك كارثة عظمى، ولهنا يجب تحذير أي فناة من الانخداع بكلام أي رجل، حتى لو أقسم لها أغلظ الإيمان بأنه سيرتبط بها عاجلاً أو آجلاً.

وذلك لأن الانصياع للكلام المعسول الذي لا يغني من الحق شيئاً، وبالتالي الاستسلام ليس معناه تدمير دنيا الفتاة وآخرتهـا فحسـب، بـل معنــاه

 <sup>(</sup>١) فكرة زواج المرأة برجلين لا تخطر على بال إنسان سوي، وإن أردت المزيد فحاقراً إن ششت!
 تعدد الزوجات؛ للعطار.

أيضاً تلمير أسرتها وأخواتها وقريباتها، هذا إذا لم تنوّ هي بـالحمل التقيـل، وترزح تحت وطـأة الآلام والأمـراض، وينفض هو ثيابه متنكـراً لأبسـط معاني الإنسانية، بل ويكون مصلراً موثوقاً به لنشر الأكاذيب والافتراءات على الضحية المسكينة. ويا ويل المجتمع الذي توجد به واحلة حصل لها هـذا، فمـا بـال المجتمع إذا وجدت فيه عشرات.

والحل الأمثل هو ألا يقع في الحب أساساً، فمن يلدي ما هي عاقبة ذلك الحب، فما كل حب ينتهي بالرفاء والبنين، بل ربحا انتهى بالمساتب والجنون، ولهذا قال (ص): «النظرة سهم من سهام إبليس من تركها لله أبدله الله إعاناً يجد حلاوته في قلبه ».

وهذا هو أحد الأسباب التي دعت الإسلام إلى التشــد في مجـال الســفور والاختلاط وذلك -كما نلاحظ الــوم- لما يسببه من هدم للــوت وللأخلاق.

أما إذا وقع الفأس في الرأس فالحل الأفضل في هذه الحالة فهو تسهيل زواج قيس وليلسي مع الإبقاء على الزوجة الأولى معززة مكرمة، لها من الحقوق ما للزوجة الثانية.

وليس من الحكمة أن نغمض أعيننا عما يحدث، أو أن نضع القوانين الصارمة، والأعراف الجاترة التي تحارب تعدد الزوجات، فالحب لا يمكن منعه بالقوة، وهو كالنهر إن سددت مجراه الطبيعي شق له مجارٍ ملتوية.

وهذا فعلاً ما هو حاصل في اللول التي تحارب التعدد، حيث ترتفع حوادث الاغتصاب، وترتفتع نسبة الطلاق، وحوادث قتل الزوجات(١)

 <sup>(</sup>١) ذكرت جريدة الأنباء الصادرة في ٥/ ١١/ ١٩٨٥م بأن جيمس بوي ٤٤ عاماً قتل زوجه
 ٥٦ عاماً ليخلو له الجو مع حيبته الشابه ليندا جراهام. وقالت المدعية العامة ديانا كوثن

وغيرها من أساليب التخلص من الزوجة.

وصحافتنا هي مرآة عصرنا، فقد أفردت أبواباً خاصة لحمل المشاكل، فلا نسمع إلا شائدٍ من البعد وشاكية، وبائدٍ من ألم الفراق وباكية. ومن قاتل إن أهله منعوه من الزواج بمن يحب، فهل يهرب معها؟ ومسن قاتل إن زوجته ترفض أن يتزوج بمن أحب، فهل يخونها؟.

وكمثل من منات الأمثلة، نورد المشكلة الآتية التي وردت في مجلة زهرة الخليج في ٩/ ٤/ ١٩٨٨ م صفحة ١٣ العدد ٤٧٢. وتظهر المشكلة بجلاء قضية حب الرجل لامرأة أخرى، وقضية عودة المطلقة إلى زوجها، ولم لم تكن المشكلة موجودة في المجلة المذكورة لخشيت أن أتهم باختلاقها.

يقول صاحب المشكلة الذي رمز الاسمه (م.ع.ج): «أنا شاب عمري ٢٨ سنة، كنت قد تزوجت منذ سبع سنوات بفتاه عمرها ١٥ سنة، وأنجبت منها ثلاثة أطفال، وعلى إثر خلافات بيننا طلقتها. بعد فيرة تقدمت الابنة عمي، وأنا على وشك إعلان زواجي منها اكتشفت أن فتاة أخرى تعرفني معرفة تامة وتحبني بجنون، فقد قابلتها ووجدت نفسي أبادلها نفس المشاعر .. ها أنا الآن أميل إليها، فقلد بات قلبي معلقاً بها، ولكني يسا سيدتي حلالة المشاكل أعيش في حرة بالغة .. فهذه الفتاة ملكت فؤادي بعد أن طرقت باب ابنة عمي واتفقت مع أهلها على النواج .. ولا أعرف كيف

بأن بوي قبل زوجته حتى يسهل عليه العيش مع حبيته.

كما ذكرت الشرق الأوسط الصادرة في ٢/ ٩/ ١٩٨٦م أن محكمة تونسية قضت بالأشغال الشاقة التوبدة على رجل خوقه زوجه. وقالت الزوجة قبل وفاتها إنها تعرف جيداً أن زوجها تعمد حرقها لعدم موافقتها على زواجه من امرأة ثانية، وقد حاول الانتحار عدة مرات بسب تعتها في رفض تلية رغبه.

أتراجع عن موقفي؟ والأهم من ذلك كله أن زوجـتي السابقة الـتي انفصلـت عنها مستعدة للرجوع إلى مرة أخرى من أجل أطفالنا ».

فردت عليه أم خليفة -وهي حلالة المشاكل- بأن يعود إلى زوجته السابقة فقط أهـ. (١).

ولكنه في هذه الحالة سوف يطلق ابنة عمه ويمرغ سمعتها في الـتراب، وما مصيره مع الفتاة التي تحبه بجنون والتي ملكت فؤاده؟ أليس في تعدد الزوجات حل يرضى الجميع، فسبحان مَنْ يعلم بقلوب عباده.

## ال أن يكره الرجل زوجته:

تقوم العلاقات بين بني البشر على الحب والكره، وهي أوضح ما تكون في العلاقات الأسرية، وأوضح ما تكون بين الرجل والمرأة.

وإذا كان من البدهي أن يسود الحب والوتمام العلاقات الزوجية ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُم مَنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدُةً وَرَحْمَةً ﴾ (٢).

ولكن لابد لكل قاعدة من شواذ فقد ينقلب الحب الجارف إلى كراهية شديدة بحيث لا ينفع معها علاج التحكيم والطلاق الأول ولا الثاني<sup>(٣)</sup>، وفي هذه الحالة تكون الكراهية بسبب خصال في المرأة لا يحبها الرجل، ويود لو تتخلص منها الرادة، ولكن دون جدوى، ففي هذه الحالة هو أمام أمرين، إما أن يقطع

<sup>(</sup>١) مجلة زهرة الخليج في ٢٢/ ٨/ ٤٠٨ هـ باختصار.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٢١.

<sup>(</sup>٣) المرأة بين الفقه والقانون.

علاقاته معها البشة، وذلك بالطلاق الذي لا رجعة بعده، أو أن يتزوج عليها، وييقيها في عصمته، فلربما راجعت نفسها، وأزالت الأسباب التي من أجلها كرهها زوجها. أما إذا كرهها لذاتها ففي هذه الحالة يجب على الزوج البريث والشكير والرجوع إلى الله تعالى والطمع فيما عنده، فقد قال وهو أصدق القساتلين: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ فَيْهِ وَعَاشِرُوهُنَ اللهُ وَيَعَمُل اللهُ فِيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ والعلى اللهُ عَلَى اللهُ

وقد جاء رجل إلى الإمام الحسن (ع) يسأله إلى مَنْ يزوج ابنته؟ فقال له الإمام الحسن: « زوجها إلى ذي الدين، فإنه إن أحبها أنصفها، وإن كرهها لم يظلمها ».

ونحن عندما نفكر أن نصنع خطة لحياتنا، فإنسا نفكر بطريقة مثالبة، ونضع لها نظاماً غاية في الروعة والإتقان. فرجل أنيق ذو مركز مهيني متقدم، ووضع اجتماعي محترم، يتزوج بفتاة غاية في الرقة والجمسال ونبل الأخلاق، يعيشان في قصر ترفرف عليه السعادة، ويغمره النعيم، ويحفه الأمن، وينجسان طفلين جميلين ذكر وأنثى فقط لا غير.

هذا هو التصور النظري الذي نضعه للحياة الزوجية، وهو شبه مستحيل التحقيق. فالحياة الواقعية تجبهنا وتكذبنا، وهي كذلك، فهي لا تخلو من مشاكل ومصائب ومفاجئات وميل في القلوب، وإذا كان قلد قيل: « الحب يعمي ويصم » فكذلك يمكن القول: « الكره يعمي ويصم » . فنحن في حال الكره نسى كل الصفات الحسنة التي تتحلى بها الزوجة، وتشغل الصفة الكريهة الوحيدة كل مجالات تفكيرنا، ولا نعد نرى إلا هي حتى أننا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٩.

نىسى قولە تعالى ﴿وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْناً وَيَجْعَل اللهُ فِيْهِ خَيراً كَبِيراً كَهِ<sup>(١)</sup>.

#### الكالجروبيم:

وهذا السبب يفرض نظام تعدد الزوجات الإسلامي فرضاً، فهو الحل الأخلاقي الوحيد لمشكلة زيادة النساء على الرجال(٢)، زيسادة لا يمكن التغاضى عنها بعد توقف الحرب.

وما أكثر الحروب في عالمنا المنكوب في الوقست الحاضر، وهل ينكر إنسان وجود الحروب، ووجود الحركات التي تقاتل من أجل أحمد أهدافها وخاصة في عالمنا الإسلامي، ولا تكاد نشرة أخبار تخلو من ذكر أخبار المواجهات مع ما يسقط فيها من عشرات بل مئات القتلى بله المعاقين.

وإذا كانت الحرب العراقية - الإيرانية قد وضعت أوزارها بعد خمس سنوات طوال من المعارك الشرسة، التي ذهب ضحيتها منات الألوف من القتلى، حتى قدرت الصحف عدد القتلى بمليون قتيل من الجانبين، هذا عدا المفقودين والمعاقين. فإن الحرب في لبنان وأفغانستان لا تسزال قائمة، وبديهي أن الغالبية العظمى من القتلى والمعوقين هم من الرجال(٣).

وفي العصر الحديث خاض العالم حربين عالميتين، ذهب ضحيتهما عشرات الملايين من بني البشر، كانت آخرها الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ – ١٩٤٥م

السودان آلاف القتلي، فلسطين آلاف القتلي، أفغانستان مليون قتيل، وأرتيريا ربع مليون.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٩.

<sup>(</sup>٣) مؤخواً دخلت المرأة الحرب ولكن بنسبة لا تذكر قياساً مع نسبة الرجال ومراكزهم. (٣) ذكرت الشرق الأوسط الصادرة في ٨٨/ ١١/ ٩٨٦ ١م بعض الحروب: لبان ربع مليون قيل،

والتي راح ضحيتها ١٧ مليوناً من العسكريين و١٨ مليوناً من المدنيين<sup>(١)</sup>، وإذا حكمنا بتساوي القتلى من المدنين من الرجال والنساء، وأن العالمية العظمى من الرجال من القتلى العسكريّين، عرفنا الحكمة البالفة من تشريع تعلد الزوجات الإسلامي، واطمأنت قلوبنا إلى أن ذلك التشريع من عند العزيز الحكيم. حيث ظهر بجلاء أن القتلى من الرجال ثلاثة أضعاف القتلى من النساء تقريباً.

وعادة الفطرة السليمة التي لا يغلفها الزيغ والهوى تقود الإنسان إلى الحل الفطري السليم، وهذا ما يظهر جلساً في هذه القضية بالذات؛ فالفيلسوف الإنجليزي سبنسر في كتابه «أصول علم الاجتماع » برغم محاربته لتعدد الزوجات يرى وجوب الأخذ به في أعقاب الحروب(٢).

وفي سنة ١٩٤٨م عقد مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ في ألمانيا، وكانت هناك لجنة تبحث زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعافاً مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب، وقد نوقشت عدة حلول، وتقدم الأعضاء المسلمون باقتراح إباحة تعدد الزوجات وقوبل هذا الاقتراح بالهزء والاشمئزاز، وبعد بحث طويل تبين أنه الحل العقلاني الأخلاقي الوحيد، كانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية للمؤتمر ياباحة تعدد الزوجات كحل لتلك المشكلة".

<sup>(</sup>١) الحرب العالمية الثانية وضع رمضان لاوند.

<sup>(2)</sup> المرأة بين الفقه والقانون.

<sup>(</sup>٣) الزواج الإسلامي أما التحديات، لمؤلفة محمد علي ضناوي. ويذكر أن ذلك لم ينفذ لأن دول الحلفاء خشيت في حال انتشار ذلك، ألا يجد الرجال معتهم المحرمة التي يجدونها اليوم بغاية اليسر، كما أن فساد الأخلاق كان هدفاً من أهدافهم، ص٢٦٨. وقد ذكرت مجلقة الدعوة؛ أن هناك ١٩٠٠ ألف بريطاني عما يسمون و بأطفال الحرب؛ الذين ولدوا بين عامي ٣٩ - ٥٥ قد رفعوا دعوى أمام المحكمة الفدوالية الأمريكية يطالمون فيها بالبحث عن آبائهم من الجود الأمريكين.

وفي عام ١٩٤٩م قلم أهالي بون عاصمة ألمانيا الاتحادية طلباً إلى السلطات المختصة بأن ينص اللستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات (١٠).

وفي سنة ١٩٦١م أرسلت الحكومة الألمانية إلى الأزهر (٢) لكي يطلعها على نظام تعدد الزوجات الإسلامي؛ لأنها تفكر في الأخذ به كحل لزيادة النساء على الرجال، ثم اتصل وف د من العلماء الألمان بشيخ الأزهر لهذه الفاية، والتحقت بعض الألمانيات المسلمات بالأزهر للاطلاع على ذلك. ولكن الحكومة الألمانية تخلت عن الفكرة بعد ذلك، وذلك للضغوط التي مارستها عليها الحكومة الأمريكية والحكومات الأوربية الأخرى.

(١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

# وليس الذكر كالأنثى

يقول أنصار تحرر المرأة: إن المرأة لا تختلف في شيء عن الرجل، بل هي مساوية له في كل شيء حتى في القوة البدنية، والعضلات المفتولة، والعنف المميز، وقد كان شقا الإنسان عند الإنسان الأول الإنسان البدائي – متماثلين تماماً، ولكنه بعد ذلك فرض على المرأة أن تبقى في البيت لتقوم بالطبخ والكنس وأعمال البيت الأخرى، مما ليس معه داعي لاستعمال العضلات والعنف والخشونة، ومع مرور الوقت ضمرت عضلات المرأة كما ضمر الذيل عندما تحول القرد إلى إنسان، وفي نفس الوقت اكتسبت المرأة العاطفة الجياشة، والقلب الحنون، والملمس الناعم.

لم يكن هذا الكلام العسول يمر على من له أدنى وعي أو ملاحظة، إلا من كان في قلبه مرض، وفي نفسه غاية. يريد من هدم الاختمالاف بمين الذكر والأنشى أن يخطط الحابل بالنابل، وبالتالي فهو يصيد على هواه ومشتهاه.

فالاختلاف بين الرجل والمرأة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وإذا أمكن لأنصار تحرر المرأة في السابق التدليس والتبرير لتعليل الاختلاف بين الرجل والمرأة فقد جاء العلم الحديث الذي يدعون بأنهم أحق به وأهله، ليكذب دعواهم ويثبت بطلانها، ولبين بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الاختلاف بين الرجل والمرأة ليس في الأعضاء الخارجية فقط، وإنما الاختلاف في كل شيء.

فقد كتبت جريدة الشرق الأوسط عن ظهور كتاب جديد يتكلم عن الاختلاف بين الرجل والمرأة، ويعترف مؤلفا الكتباب الدكتبورة آن مويس أستاذة علم الوراثة وديفيد جيسيل الصحفي أن الهيئات العلمية تكتمت على معلومات خطيرة وهامة عن الفرق بين مخ الأنثى ومخ الذكـر، خوفاً مـن أن يرمِي النساء وأنصار التحرر العلم والعلماء بالتخلف والرجعية.

يقول الكتاب: «الحقيقة هي أن الفرق بين الذكر والأنفى يبدأ قبل أن يخرج الجنين إلى الحياة، كمبيوتر صغير يحدد معسالم السلوك والمهارات والهوايات، هذا الكمبيوتر هو جزء من تركيبة المخ عند الجنسين، وهو الذي يتحكم في الميزان الهرموني عند كليهما »، ويضيف مؤلفا الكتاب: «إن حركة تحرير المرأة لم تخدم المرأة؛ لأن الجهل بتلك الفروق البيولوجية، أو محاولة إنكار وجودها قد شكل تحديد في العبل لشريعة كبيرة من النساء في العالم ». ويستشهد المؤلفان بما قالمه البروفسور الأمريكي ليونيل تايجر أساذ الأنووبولوجيا من أن الإصرار على إلهاء الفروق بين الجنسين قد أدى إلى مزيد من الانفصال بينهما، فقد أصبح لزاماً على المرأة أن تتكيف مع متطلبات الانتماء إلى عالم الجنس الواحد (Unisex).

وهذا ما أكدته مجلة (الآن) العلمية عدد يوليو – أغسطس ١٩٩٣ حيث قالت: « وفي ميدان الأعصاب أشار بحث –علماء الأعصاب البيولوجيون – بقوة إلى أن الفروق في الجهاز العصبي تبدأ مع انغمار الجنين في الرحم بالهرمونات الجنسية، ثم تستمر هذه الفروقات الهرمونية أثناء الطفولة ولعلها تستمر بعد ذلك أيضاً مؤثرة بالتالي على نشاط الدماغ والسلوك ».

وكان الدكتور الكسيس كاريل المتوفى سنة ١٩٤٤ قد ذكر في كتابه القيم « الإنسان ذلك المجهول » أن تركبب خصائص الذكر يختلف عن تركيب خصائص الأننى، وجاء العلم الحديث ليثبت صحة ما ذهب إليه؛ فقد ذكرت مجلة (المجلة) في ٢٥ / ٦ / ٩٩٥ « ضربة قاصمة وجهها العلم مؤخراً لكل الداعين للمساواة بين الرجل والمرأة، فبعد عشرات السنين من المعارك الفكرية والسياسية التي نادى فيها مصلحون وكتاب وفلاسفة بأن المرأة وإن

اختلفت عن الرجل في بعض الوظائف الفيزيولوجية إلا أنه لا يتميز عنها في الوظائف الذهنية والعقلية، غير أن الدراسات الحديثة تؤكد وجود اختلافات جنرية بين الجنسين، تجد أصولها في أعمق أعماق تلك الكتلة الهلامية الرخوة من الأعصاب والمحفوظة بين عظام الجمجمة الصلبة » (1).

وكان العلماء والمفكرون يعتقدون أن ميل الأطفال الذكور إلى العمل والصراع وميل الإناث إلى إدارة البيت والسكينة يعود إلى طريقة الموبية السي كانت سائدة في الماضي ولكن بعد عشرات السنين من عدم التفرقة بين الجنسين وخاصة في المجتمع الأمريكي جاء من يقول: « الاختلافات السلوكية بين الأطفال الذكور والإناث والخاصة بطريقة اللعب وبالميول المزاجبة تجاه نوع من النشاط أو آخر حيرت العلماء لوقت طويل، فينما يجتح الأولاد لألعاب المطاردة والتقصي والمدحول في معارك وهمية، تميل الفتيات لرمي المكعبات الملونة واللعب بالمعى وعمل تمتيليات اجتماعية تأخذ فيها البنت دور الأم أو ربة الميت.

وتضيف الصحيفة قاتلة: « الاكتشافات الأخيرة لا تتعلق فقط بفروق

<sup>(</sup>١) بعد أكثر من ١٤٠٠ سنة جاء العلم ليؤكد ما صرح به القرآن الكريم من الاختلاف بين مخ المرأة ومخ الرجل، حيث قال في سورة آل عمران: ﴿وليسَ الذّكُو كالأنفى﴾ وقال في سورة البقرة آية ٢٨٦: ﴿ولاستشهنُوا شهيدُيْنِ مِنْ رِجالكُم فيإنا لم يكونا رجلينِ فرجلٌ وامرأتان مِمْن ترضون مِنَ الشهداء أنْ تَضِلُ إحداهُما فُذَكِرُها الأحرَى﴾. وقد استغل الجهلة هذه الآية أبشع استغلال في التشنيع على الإسلام واستغزاز النساء تجاه اللين الإسلامي، وجاء أسيادهم وأتعتهم بعدد أكثر من أربعة عشر قرناً ليتوا بالدليل القاطع صحة ما ذهب إليه القرآن الكريم من وحود الاختلاف بين مخ المرأة ومخ الرجل، وبالخالي لزوم وجوب الاختلاف في الوظائف. ولو كنت مغرراً بي وعرفت هذه الحقيقة لما ترددت لحظة في أن أعود إلى ديني، وأطبق أحكامه، وأسارع إلى تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه، بكل فخر واعتراز.

تركيبية بين دماغ الرجل والمرأة، فمن حوالي عقد من السنوات تتراكم الأدلة عند علماء الأعصاب على وجود اختلافات تشريحية بين الاثنين. الصعوبة المي كانت تواجمه المباحثين في هذا المضمار تمثلت في صعوبة إثبات أن الرجال والنسساء يفكرون بطريقة مختلفة، بعبارة أخرى فإن العلم لم يقطع بأن الاختلافات التشريحية تعني تبايناً في النشاط الله في. تقنيات التصوير الإشعاعي المتطورة مشل الأجهزة المعتملة على الرنين النووي المغناطيسي، أو انبعاث الموزيترونات أتاحت للعلم فرصة نادرة ومكنته من رصد التغيرات الطفيفة في المخ بل وتسجيل لحظات التفكير والذكر والشعور وتصوير اللماغ وهو يقوم بكل هذه الأنشطة.

وفي مطلع هذا العام -١٩٩٥ سجلت دراسات أن الرجال يستعملون مجموعات من الخلايا العصبية تختلف عن تلك التي تستعملها النساء في خطوات القراءة الأولى أو عند الاسترخاء، وفي دراسات أولية جاء أن النساء يستعملن جزءاً أكبر من المخ عند الشعور بالحزن، فيما يستعمل الرجال أجزاءاً أكبر عندما يحلون معضلات الرياضيات. ويؤكد الباحثون الذين أجروا هذه الدراسات في جامعة كاليفورينا أن الدلائل المتوافرة حتى الآن تقطع بأن المخ يعمل بطريقة مختلفة لدى كل من الجنسين (1).

<sup>(</sup>١) ألبت مسألة الدين التي الشوط الله العليم الحكيم فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين من المسائل الرياضية التي هي من اختصاص الرجال أكثر تما هي من اختصاص النساء كما أثبت الدراسات العلمية المذكورة أعلاه، وصدق الله العظيم إذ قال جلّت قدرته: ﴿سنيريهم آياتِنا في الآفاق وفي انفيهم حتى يتبين لهم ألله الحقّ، أوّلَم يكفو بربائ أله على كُل شيء شهيد في فصلت ٥٣. فقد ثبت الإسلام على المدأ الذي قرره منذ أكثر من ١٤ أوناً بينما بدأ أعداؤه يتواجعون حين أثبت فم العلم أن الإسلام هو الحق وأن ما زعموا سابقاً أنه علم لم يكن إلا باطلاً. تقول (الجلة) عدد ٢٠٠٪ «دراسات الدماغ المنبة على الصوير الإشعاعي تعبر أحدث وسلة رالجلة) عدد ٢٠٠٪ «دراسات الدماغ المنبة على الصوير الإشعاعي تعبر أحدث وسلة

كما أن طريقة تعامل الدماغ مع الحزن تختلف لدى الجنسين، ففي المعهد الأمريكي الوطني للصحة العقلية تم رصد وتصوير مخاخ رجال ونساء طلب منهم التفكير في ذكريات محزنة، وتذكر أعزاء رحلوا عن عالمهم. فظهر نشاط واضح لدى الجميع في المنطقة ذاتها من المخ، ولكن الفرق في ذلك هو أن المساحة النشطة لدى النساء كانت أكبر بثماني مرات » (1).

لقد قال الفيلسوف الألماني شوبنهاور (١٧٨٨ - ١٨٦٠) منذ زمن بعيد: «إن قوانين الزواج في أوروبا قوانين فاسدة بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلنها نقتصر على زوجة واحدة فأفقدت الرجال نصف حقوقهم، وضاعفت على النساء واجباتهن. وإذا كانت هذه القوانين قلد منحت المرأة حقوةً مثل الرجل، فعليها أيضاً أن تمنحها عقلاً مثل عقله».

والاختلافات بين الرجل والمرأة يستحيل إخفاؤها، وهـذا مـا حـاول أدعياء العلم عمله في السابق، وشنوا على الإسلام وعلـى بـني الإسـلام حملـة شعواء واتهموه بالتمييز بـين المرأة والرجـل، وأخـيراً جـاء العلـم ليفضحهـم

للنظر في الفروق بين الجنسين. ومهما كانت درجة ارتباطها بالمعايير العلمية الدقيقة فإنها تؤود الجلل الدائر حول الفروق بين الرجال والنساء بوقود ملتهب خاصة مع مخاوف النساء من فقدان المكاسب التي حققها في السنوات الأخيرة؛ إذ جاء العلم ليقرر أن هناك اختلافات حقيقية بين الذكور والإناث تؤثر على كفاءتهما في المجمع.

مثل هذه الضربات القوية للمساواة بدأت تواتر في السنوات الأخيرة، وكتاب (المخ والجنس) الذي أصدره آن موير وديفد جيسيل عام ١٩٩١ وردت به كثير من النصوص في هذا الاتجاه؛ إذ قرر المؤلفات أن " دُهن الرجل يصعب التشويش عليسه بأفكسار ومعلومات سطحية أو زائدة » ، وأن " المرأة كد تكون أقل قدرة على فصل العقل عن المشاعر » ، وأن " عقل الرجل أكثر تنظيماً » .

<sup>(</sup>١) مجلة (الجلة) عدد ٨٠٢، في ٢٥/ ٦/ ١٩٩٥.

ويثبت صدق الإسلام ونبي الإسلام، ويثبت أن الاختلاف ليس فقط في الشكل الخارجي، وإنحا يمتلد الاختلاف إلى أعمق الأعماق حتى يصل إلى مركز القيادة في الإنسان وهو المخ. فسبحان القاتل: ﴿ آيَحْسَبُ الإنسَانُ أَنْ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذُّكَرِ والأَنْفى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحي المُوْتَى ﴾ (١). والجلول الآي يوضح بعض الاختلافات بين الذكر والأننى:

| أنثى  | ذكر   |                      |              |
|-------|-------|----------------------|--------------|
| 177.  | 1770  | الدماغ (جم)          | (1)          |
| ۲٧.   | 77.   | القلب (جم)           | <b>(Y)</b>   |
| ٣٠-٢٠ | 70-10 | الخلايا (نسبة الشحم) | (٣)          |
| 107   | ١٧٢   | الطول (سم)           | (\$)         |
| 17-9  | 14-10 | البلوغ (سن)          | (8)          |
| ٧٥    | ٦٨    | متوسط العمر (سنة)    | (7)          |
| ١     | 44    | العدد جنس            | ( <b>Y</b> ) |

١) المداغ: المصدر كتاب (أرقام في جسم الإنسان) محمد الحب، ولأن المداغ هو الذي يحدد السلوك الإنساني، وهو الذي يوجه بقية الأعضاء فقد أوردنا فيما سبق من صفحات آخر ما توصل إليه العلم في مجال الكشف عن إلأسرار التي أودعها الخالق جل وعلا في المعاغ.

٢) القلب: المصدر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) لـ د. حامد
 حد حامد. والقلب هو العضلة التي تضخ الدم وبالتالي الغذاء مصدر

<sup>(1)</sup> سورة القيامة 27 - 20.

الطاقة إلى أنحاء الجمسم. وقلب أكبر معناه طاقة أكبر.

- ٣) الخلايا: المصدر مجلة (يو. أس. نيوز أندورلد ريبورت) في ٢/ ٢/ ١٩٨٦، وكمشال أوردنا نسبة الشحم -هناك اختلاف بين الشحم والسمنة في كل من الرجل والمرأة، والشحم هو الذي يعطي المرأة مظهرها الأنثوي الجذاب، ويمنح جلدها الرقة والنعومة والنضارة. أما بالنسبة لمختلف إخلايا فيقول د. الكسيس كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): « والحقيقة أن المرأة تخلف اختلافاً كيراً عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها ».
- ٤) الطول: المصادر كتاب (بيولوجيا الإنسان) لسيلفيا مادر، ويلاحظ من الرسم البياني (أ) أن البنات يتفوقن على الأولاد في الطول عند بلوغهن سن البلوغ، ولكن الأولاد يعودون ويتفوقون عليهن عند بلوغهم سن الرجولة، مما يعطي الرجل جسماً أضخم بشكل عام.

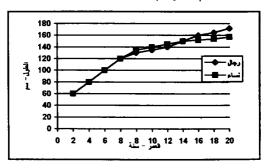

ه) البلوغ: المصلر كتاب (وليس الذكر كالألنى) محمد عثمان الحشت.
 والبلوغ هو العمر الذي يسدأ به التكليف الشرعي، ويتوجب فيه الفصل بين الولد والبست، ومن علاماته الشرعية ظهور الشعر في الأماكن الحساسة وتغير الصوت والاحتلام. ويلاحظ أن البنت تصل إلى سن البلوغ قبل الولد بست سنوات تقريباً.

٣) العمر: المصدر كتاب (بيولوجيا الإنسان) لسيلفيا مادر، وجريدة اليوم عدد ٤٠٥. ويلاحيظ من الرسم البياني (ب) أن هناك فارقاً في العمر يصل إلى ست سنوات لصالح النساء، وتقول مجلة (زهرة الحليج) عدد ٣١٠ / ١٩٩٠: «كمل الدراسات والإحصائيات تؤكد أن النساء أطول عمراً من الرجال، ففي فرنسا على سبيل المثال حيث عدد النساء يزيد على عدد الرجال بواقع م. الرجل م. ليون امرأة يزيد متوسط عمر المرأة على متوسط عمر الرجل ٨ سنوات».

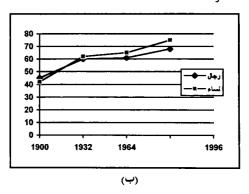

٧) العدد: المصادر السابق: (Hunan Biology By Sylvia S.)

الذكور زيادة طفيفة عن عدد الإناث، ولكن بسبب زيادة معدل الذكور زيادة طفيفة عن عدد الإناث، ولكن بسبب زيادة معدل وفيات الذكور عن وفيات الإناث تنعكس الزيادة، وعند سن النزاوج تكون هناك أربع نساء زائدات عن عدد الرجال في كل منة من النساء. وتقول مجلة (زهرة الخليج) العدد السابق إن « عدد السجا اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر يزيد بوضوح على عدد الرجال الذين يماثلوهن في العمر، وعلى مر الأعوام تزداد الظاهرة جلاءً حتى نصل إلى السن بين ٨٠ و ٨٤ وهنا نجد عدد النساء قل بلغ ضعف عدد الرجال، أما فوق ٩٥ فعدد النساء يصبح أكثر بغض مرات ».

ذلك بالنسبة للعالم الغربي، والوضع بالنسبة للعالم العربي أسواً، فقد ذكرت جريدة اليوم قاتلة: « أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء المجريني أن نسبة الوفيات بين المواليد الذكور في المجرين أكثر منها بسين المواليد الذكور أكبر من عدد المواليد الأناث حتى سن العاشرة من العمر، وأوضحت أنه بعد السنة الحادية عشر يكاد أن يتعادل عدد الذكور والإناث ». عما يعني أن عدد الإناث عشر يكاد أن يتعادل عدد الأكور والإناث ». عما يعني أن عدد الإناث في المؤيدة بصورة طبيعية -عدا الحوادث والمعامرات عند سن الثامنة المبكرة، بينما يتعادل عدد الإناث وعدد الذكور في الغرب عند سن الثامنة عشرة، وعند سن الخامسة والعشرين يزيد عدد الإناث أربعة في كل منة، فكم يا ترى هي الزيادة عندنا وخصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الحوادث عندنا التي يروح ضحيتها شباب من الذكور في أغلب الأحيان. والرسم المباني (ج) يظهر عدد الرجال لكل ١٠٠ من النساء مع تقدم العمر.

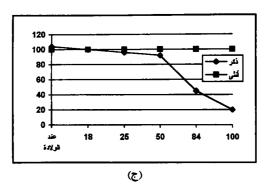

إن الفروقات بين الرجل والمسرأة أوضح من أن تخفى، وإنما أوردنا الفروقات السابقة لنبين بما لا يدع مجالاً للشبك الحكمة البالغة التي أرادها الخلاق العظيم من خلق الذكر والأنثى، والتشريع الحكيم بإباحة التعدد للرجال. فلو أخذنا حجم جسم الرجل لكفى، فالمعروف أن جسم الرجل أكبر من جسم المرأة بشكل عام، وكبر الجسم يستبعه كبر حجم الأعضاء.

ولو غضضنا النظر عن الفروقات العضوية والتشريحية، فهل يمكننا غض النظر عن الواقع فنكون كمن يلس رأسه في الواب؟. إن الله جلت حكمته حين جعل الذكور أقصر أعماراً، انظر الرسم البياني (ب)، وأقل عددا انظر الرسم البياني (ج)، وأبطأ بلوغاً حيث تصل الفتاة إلى سن البلوغ، خصوصاً هنا في المناطق الحارة، في سن ٩ سنوات، بينما يتأخر عنها الشباب سبع سنوات، إن تراكم كل تلك الفروقات يجعل علد النساء يزياد زيادة كبيرة على عدد الرجال، هذا على المستوى الطبيعي، أما إذا أخذنا الظروف الصناعية بعين الاعتبار فإن العدد سبتضاعف، وأقرب مشل على ذلك هو حوادث المبيارات، فإذا كان في دولة متقدمة مثل ألمانيا « تشير الإحصاءات التي قدمتها إدارة الإحصاء الاتجادية إلى أن عدد حوادث المرور التي جرت في

ألمانيا خلال عام ١٩٨٦ بلغت حوالي ٤٣٧ ألف حادثة لم تتجاوز نسبة النساء السائقات فيها أكثر من ٩٣ ألف حادثة أي حوالي ٢٠٪ فقط » (١). فمعنى هذا أن نسبة الحوادث التي ترتكبها النساء في السلول العربية لا تكاد تذكر بالنسبة للحوادث التي يرتكبها الرجال، فإذا علمنا أن آلاف الأرواح تذهب سنوياً بسبب حوادث السيارات فقط، وعلمنا أن الغالبية العظمى هم من الشباب الذكور، علمنا أي تشريع هو تشريع تعدد الزوجات الإسلامي. والجلول الآتي يوضح مدى الخسائر في الأرواح في دول مجلس التعاون الخليجي في عام ١٩٩٤:

| عدد القتلى    | عدد الحوادث   | اللبولة  |
|---------------|---------------|----------|
| <b>77,177</b> | 170,777       | السعودية |
| V9.A          | 171,101       | الإمارات |
| £9V           | 11,.07        | عمان     |
| 444           | 41,788        | الكويت   |
| 1.1           | <b>٣1,373</b> | قطر      |
| ٦.            | 71,+19        | البحرين  |

المصدر جريدة الشرق القطرية عدد ٢٦٤٣٠، في ١/ ٦/ ١٩٩٥.

فإذا علمنا أن نسبة النساء اللواتي يقدن السيارات في دول الخليج نسبة ضئيلة، وتنعدم تماماً في السعودية، علمنا أن معظم القتلى هم من الرجال.

إن كل الدلائل السابقة تعطي الرجـل الحـق في أن يـتزوج أكـثر مـن

<sup>(</sup>١) جريدة الشرق الأوسط، في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٨.

واحدة سواءاً كنا مؤمنين وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل هذا الحقى، أو كنا علمانيين وقلنا إن الطبيعة هي التي جعلت الرجل هكذا. فكبر جسم الرجل وبالتالي كبر بقية أعضائه، وقوة عضلاته بما في ذلك عضلة القلب، واختلاف طريقة تفكيره كما أثبت العلم (١٠)، بالإضافة إلى قصر عمر الرجال وزيادة أعداد النساء (٢٠)، كل تلك أدلة داحضة، وما يجرى على الأرض الواقع من كوارث ومصائب أدلة أخرى لا يخفيها المدجل ولا الخداع ولا الكلام المعسول.

<sup>(</sup>١) مجلة (أسرتي) عدد يوليو ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) ذكرت جريدة الرياض عدد ٧٠٧٥ أن عدد النساء في الولايات المتحدة يزيد عن عدد الرجال بـ ٦ ملاين أي بفارق ٣٠٥٪.

كوارث محاربة التعدد

إن الذين يحاربون التعدد صنفان من الناس:

١ـ الرجال الذين في قلوبهم مرض.

٧. النساء المتزوجات.

وكلاهما صاحب مصلحة في محاربته للتعدد، فهو لا يحارب تعدد الزوجات للمصلحة الاجتماعية كما يدعي وإنما يحاربه لمصلحة شخصية بحتة. فالرجال الذين في قلوبهم مرض يعرفون حقيقة أنه إذا حظر التعدد انتشر الزني (1)، وإذا انتشر الزني قلت هيبة المشرع وتراخى تنفيذ الحكم المشرعي وأمكن لمرضى القلوب والنفوس أن يختاروا من النساء المضحوك عليهن من دون خوف ولا وجل ولا قيد ولا شرط ولا تحمل أي مستولية ولا أعباء.

أما النساء المتزوجات فكل الذي يهمن هو مصلحتهن الشخصية، فالواحدة منهن قد ضمنت زوجاً وبيتاً وأولاداً، فلم تعد تحس باخواتها أو بناتها في تلبية رغبتهمن الطبيعية في أن يكن مشل بقية خلق الله ويكن لهن أزواجاً وذرية، كما أنهن يشاركن أعداء دينهم في الحرب الشعواء التي يشنونها على الدين الإسلامي، بينما المفروض فيهن إذا كن مسلمات عاقلات أن يفعلن العكس، فإذا كان أعداء الدين الإسلامي يحاربون التعدد لفاية في أنفسهم، فعلينا نحن أن نشجع التعدد لبطل تلك الغاية وحتى ولو لم ندركها، فكيف وقد أدركناها وعرفنا كثيراً من المآسى والمشاكل والويلات

<sup>(</sup>١) كتاب (زوجة واحدة لا تكفي) لعماد الدين حسن، ص٣٤ وما بعدها.

التي يعاني منها الغرب، فهاهي إحدى السيدات البريطانيات تقول: «لقد كثرت الفتيات الشاردات من بناتنا، إن قلبي يتقطع عليهس شفقة وحزناً، ولكن ماذا عسى أن يفيدهن ذلك حتى لو شاركني فيه الناس جميعاً؟ » (1).

وليت الأمر اقتصر على ذلك فللحرب على تعدد الزوجات نتائج وخيمة لا يعلمها إلا من شرع التعدد، وقد بدأت نتائج تلك الحرب تظهر على سلوكيات المجتمعات الحديثة، التي تنشر وتذبع وتعرض حياة قمة في الروعة والمثالة، بينما هي تتخط في وحل التيه والضياع والفاحشة والحزيمة، والواقع خير شاهد على ذلك. ﴿أَفَحُكُمُ الجَاهِلِيَّةِ يَنْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُماً لِقَومٍ يُوفُونَهِ (\*). فمما تلاقيه المجتمعات من مصائب ومشاكل لا تجد لها حلاً:

## 1 كثرة العوانس:

يقول الشيخ متولي الشعراوي: « هل يمكن أنه يوجد تعدد من الرجل  $\{Y\}$  إذا وجد فاتض من النساء? ...  $\{Y\}$  المحلوقات تعدد الرجال، وفي كل أنواع المخلوقات عدد الإناث أكثر  $\{Y\}$ . وقد أوردنا فيما سبق من صفحات أمثلة على زيادة عدد النساء على عدد الرجال، كما أثبت العلم الحديث أن الأطفال الذكور أقل مقاومة للأمراض من  $\{Y\}$  وبسبب ذلك يصل النقص في الرجال من  $\{Y\}$  المناف عند سن الزواج.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥٠.

<sup>(</sup>٣) كيب (المرأة كما أرادها الله) للشيخ محمد متولي الشعراوي، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب (Human Boilogy by Sylvia S. Mader).

وكمثال على زيادة على الإتاث على الذكور وبالتالي زيـادة العوانس في العالم العربي حال تقليد القوانين الوضعية الـتي تمنـع التعـند(١) نـورد جـدولـين، الأول مـن مصر والثاني من الكويت:

| زيادة الإناث | عدد الإناث                              | عدد الذكور | انحافظة   |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| V···         | £9                                      | ٤٨٣٠٠٠     | كفر الشيخ |
| 10           | £ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | £77        | بني سويف  |
| ٧٠٠٠         | 197                                     | 149        | أسوان     |

المصدر: كتاب تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاحتماعية لعبد الناصر العطار. تعداد عام ١٩٦٠.

| 1107 | 7.160    | 79797  | الكويت  |
|------|----------|--------|---------|
| V7 £ | 149861   | 179.77 | حولي    |
| 474  | V£ £ • £ | ٧٣٤٢٥  | الأحمدي |
| ۸۰۱  | 1.75.7   | 1.77.1 | الجهراء |

المصدر: كتاب الإحصاء العام، الكويت تعداد عام ١٩٨٥.

وزيادة الإناث على الذكور أمر معروف على مستوى العالم، فقد أوردت جريدة اليوم في ١٩٨٧ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١٩٨٧ م خبراً طريفاً، حيث ذكرت أن الصحفي كلود شول سأل خبير الدراسات الإحصائية في مكتب الإحصاء الفدرائي ايد بارئي قاتلاً: لو كنت سيدة تبحث عن زوج فإلى أي من الولايات الخمسين تذهب؟ فذكر له بارئي خس ولايات

<sup>(</sup>١) أوردت جريدة اليوم في ٢٩ ٨ / ١٩٩٤ عن زوجة ياسر عرفات قولها: « وموضوع تعدد الزوجات في القرآن لم يعد صالحاً الآن .. وإذا كان لا يمكن منع تعدد الزوجات فسنجعل صعوبات جمة أمام الطلاق » .

فقط يزيد فيها عدد الرجـال على عـد النسـاء بنسـبة ٣ – ٠,٥ في المـة وهـي: الاسكا، نيفادا، كارولينا، هاواي، وايوا، ومعنى هذا أن النساء يزدن على الرجـال بنسـبة ٤ – ١١ في المة في ٤٥ ولاية(١٠).

## آد زياحة المطلبةات.

من الأمراض الحبيثة التي وصلت فيما وصل إلينا من الغرب انتشار ظاهرة الطلاق، وقد ذكرت أسباب كثيرة لتفشي تلك الظاهرة الخبيئة، وعادة ما يففل السبب الرئيسي، وهو تصادم الإرادات. فالرجل يحتلك إرادة والمرأة تمتلك إرادة، فإذا حاول كل منهما فرض إرادته فعند ذلك يحدث تصادم الإرادات وتتصدع الأسرة وتتحطم.

ولهذا وحفاظاً على هذا الكيان الثمين من التصدع والانهيار فرض الإسلام قوامة الرجل حيث قال العزيز الحكيم: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهَ بَعْضَ هَلَ بَعْضَ وَبِمَا أَنْقَقُوا مَنْ أَمْوَالِهِمَ، فعنلما كان الناس يعملون بمقضى هذه الآية ويخشون الله بالهيب لم يكن يحصل الطلاق إلا نادراً (٢).

ولسنا هنا بصدد مناقشة الطلاق، فالطلاق وقع وانتهى ولابسد للمطلقة من حل، ويبدوا أن زوجة عرفات أدركت الحل الطبيعي الذي ينهي

<sup>(</sup>١) ذكرت جريدة الهدف عدد ١٩/ / ١/ ١٩ عه - ١٠ / ٢/ ١٩٩٥م ( أشار تقرير حديث للجهاز المركزي للجئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن عدد الفيسات المصريات الملايي تجاوزن سن الثلاثين بدون زواج بلخ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ضاة، وكانت الهدف قد ذكرت في عدد ٢/ ٧/ ١٩٩٤ أن أكثر من ٩٠٪ من خريجات الجامعات عانسات، وتعاني دول الخليج نفس المشكلة.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٢ من صورة النساء، وبقية الآية: ﴿ لَا لِصَالِحاتُ فَاجَاتُ حَافِظَاتٌ لِلغِيبِ بِما حفظ ا لله، واللاتي تَخَافُونُ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهِن .. ﴾.

معاناة المطلقة ولهذا قالت: « وإذا كان لا يمكن منع تعدد الزوجات فسنجعل صعوبات جمة أما الطلاق » (1). والغريب فيمن يحاربون التعدد أنهم وأنهن يعرفون الحل لمشكلة العوانس والمطلقات ولكنهم لا يبصرون؛ لأن كل همهم هو منع التعدد بغض النظر عما يخلفه ذلك من مشكلات.

ففي دراسة قامت بها أربع باحثات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعت الباحثات « إلى إصدار قانون يمنع زواج المواطن من أجنبية، كما يمنعه من الزواج ثانية إلا بياذن شرعي » (\*). وقد طالبن بمنع تعدد الزوجات لأنه أحد أسباب الطلاق.

وفي نفس تلك المدراسة تقول الباحثات: «إن نصف حالات المزواج ينتهي بالطلاق »أي أن نسبة الطلاق بالإمارات هي ٥٠٪، بل وصلت إلى ٥٧٪ في إمارة رأس الخيمة (٣). وبما أنهس يوصين بمنع تعدد الزوجات فما مصير هذا العدد الكبير من المطلقات؟.

وإذا علمنا أن النسبة في بقية دول الخليج ذات الظروف المتشابهة وصلت إلى ٣٠٪ (٤٠)، وإذا علمنا أن زواج الهير منزوج بمطلقة أمر نادر الحدوث علمنا أي كارثة تحل بالمطلقات في حالة منع التعدد أو محاربته.

 <sup>(</sup>۱) مجلة المجتمع، عدد ۱۹۱۲. وقالت أن سهى الطويل مسيحية أسلمت بعد زواجها من عرفات.

<sup>(</sup>٣) مجلة كل الأسرة، في ٤/ ١/ ٩٥ ١٩ ١. وعلقت المجلة على الدراسة قائلة «ما لم تقله الدراسة، وهو أمر مهم وضروري جداً، هو ضرورة بث وعي جديد و ناضح لدى المرأة و الرجل عن أهمية مؤسسة الزواج وحقوق كمل منهما في إطارها، وإذا لم تكن حقوقهما تستحق المضحية، فحقوق الأبناء لعلها تستحق المضحية والمنازل في حدود الممكن».

<sup>(</sup>٣) مجلة زهرة الخليج، عند ٣٦٧، في ٢٠/ ٦/ ١٤٠٦هـ – ١/ ٣/ ١٩٨٦. (٤) مجلة زهرة الخليج، عند ٣٦٧، في ٢٠/ ٦/ ١٤٠٦هـ – ١/ ٣/ ١٩٨٦.

# الدبيتاء المطلبتات والأرامل حون زواج:

في رسالة إلى إحدى الصحف المحلية تقول نجوى محمسد سسعد: « الموضوع الذي أعرضه في رسسالتي هذه لا يخصني وحدي، بـل إنـه مشـكلة تعانى منها أعداد كبيرة من السيدات قليلات الحظ.

فأنا سيدة أبلغ من العمر ٢٨ عاماً، خريجة جامعة وأعمل في وظيفة محترمة، وانتمي لوسط عاتلي أكثر من ممتاز، ومشكلة حياتي الآن أنني أحمل لقب مطلقة منذ ١٥ عاماً، ولاحظت أنني بسبب هذا اللقب يجب عليَّ أن أضحى بأشياء كثيرة.

المهم وجدت أنه خلال الـ ١٥ عاماً التي هملت فيهما هـذا اللقب أن كل من يتقدم للزواج مني يكون متزوجاً ويريدنسي أن أكون الزوجـة الثانية له».

فإذا علمنا أن الآنسة التي تعدى سنها ٥٠ عاماً يكون حظها في الزواج من شاب لم يسبق له الزواج ضعيفاً علمنا أي أمل لسيدة ومطلقة وتبلغ من العمر ٢٨ عاما. والمشكلة لا تخصها لوحدها كما قالت بل تعانى منها أعداد كبيرة من السيدات.

وإذا قلنا بالمساواة في المستولية بالنسبة لكارثة الطلاق، فهل يمكننا أن نقول بذلك عن الأرامل؟ ما ذنب السيدة الشابة التي توفي عنها زوجها وهو على رأس العمل يؤدي واجبه تجاه دينه ووطنه، أو ذاهب إلى عمله أو جامعته؟ وعلى سبيل المشال يوضيح الجدول الآتي ضحايا الحوادث لعامي ١٩٩١ و ١٩٩١ في دولة الإمارات >

| 1111 |      | 199. |      |
|------|------|------|------|
| إناث | ذكور | إناث | ذكور |
| ٦٠٧  | 1.44 | ٥٨٥  | 1.79 |

المصدر: بمحلة زهرة الخليج، العدد ٧٨٤، في ٢١/ ١٠/ ١٤١٤ – ٢/ ٤/ ١٩٩٤م.

إن من العدل والإنصاف أن نكرم هؤلاء النسوة ونحومهن، ونحافظ على سمعتهن من أن تلوكها ألسنة الذين يجبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإن من التكافل الاجتماعي الذي أوصى به المدين الإسلامي هو رعاية الأيتام والأرامل، والمادة وإن كانت مهمة ولكنها ليست كل شيء، فهناك أشياء لا تشترى بالمال.

## ك تنافس النساء:

إن التنافس أوضح ما يكون في المسابقة الرياضية والانتخابات الرئاسية، ويبلغ التنافس ذروته عندما يكون المتنافس عليه يتيماً وعظيماً. وإذا كنان الرياضيون يخاطرون بأرواحهم أو بأرواح منافسيهم (١١)، والسياسيون يضحون بمبدئهم وبشعوبهم، فإن المرأة في حال التنافس تضحي بدينها، فكم قرأنا عبارة «لقد استسلمت له وأعطيته أعز ما أملك ولكنه ضحك عليًّ وخدعني »، وهذا شيء في غاية الخطورة، يتحمل محاربو التعلد جزءاً من مستولية حلوله.

والتنافس متوالية هندسية تتطور بشكل رهيب يوماً بعد يوم، فما كان مقنعاً بالأمس لم يعد مقنعاً اليوم، فالتنافس هو أحمد الأسباب الرئيسية للتفاخر والتباهي والإسراف في المناسبات والأفراح، وهو من الأسسباب

<sup>(</sup>١) كما حصل للاعبة التنس الشهيرة شيفي جراف حيث تعرضت لمحاولة اغتيال.

الرئيسية لخروج والنساء إلى الأسواق وهن كاسبيات عاريات ماتلات عيريات ماتلات الميكات ال

# ٥ تمكم المرأة وغرورما:

يقول الحسق تبارك وتعالى: ﴿كَلاّ إِن الإنسانَ لَيَطْفَسَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ (٢)، فالطغيان والفرور من طبيعة الإنسان، خصوصاً إذا ملك المسال والقوة، والمرأة كالعامل في شركة محلودة، فهذا العامل إذا أحس بأن تلك الشركة لا تستغني عن خلماته وأنه أصبح عضواً مهماً فيها فإنه يتغطرس ويتمرد.

وهذا ما تفعله الجماعات التي تحارب تعدد الزوجات، حيث تفرض على الرجل زوجة واحدة لا فكاك له منها مما يصببها بالفرور والغطرسة. يقول د. سامي محمود: « والحقيقة أن المرأة أساءت استخدام كل ما أعطي لها من حقوق، ونحن نساء رفعن راية العصيان والتمرد بل أن بعضهن أعلن عن وحشية ترجعهن إلى عصور ما قبل التاريخ » (٣). وتحكم المرأة وغرورها ليس في

 <sup>(</sup>١) من حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وآله يخبر فينه عن نساء آخر الزمان،
 وهو من معاجزه (ص) بالباهرة.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ٦ – ٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب (ترويض المرأة) لـ د. سامي عمود. وعلى الغلاف الأخير منه وضع صورة لبريد صحيفة (الأهرام العدد ٣٨٠٧٧ حيث كتب المرسل « زوجتي تقول لي سأفعل ما أريد وإن كنت رجلاً طلقني لأطردك من الشقة » وذلك لأن القانون يعطيها الحق ف ذلك.

مصلحتها؛ فهي إن كانت متزوجة فهمي تلفع زوجها إلى: ١/ طلاقها<sup>(١)</sup>، أو ٢/ التستر بالنفاق والرياء وسلوك الطرق الملتوية للانتقام لرجولته المهانسة. أما بالنسسة للمرأة العزباء فهو يقلل من فرصتها في الزواج، وفي ذلك ما فيه من كوارث.

## ٦ تكوين العلاقات السرية:

في عددها في ٢/٧/ غريزة في الرجل وطبيعته التي لا يمكن أن تقهر مهما وضع لها من ضوابط غير شرعية، ومهما قسن لها من قوانين تخالف الطبيعة ﴿فِطْرَة اللهِ اللّٰمِي فَطَر النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيْـلَ لِعَلْـيِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَبِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثُورَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (٧).

إن العقل والمنطق والواقع كلها أدلة وبراهين تدعم تعدد الزوجات وتضعنا أمام طريقين، إما أن نأخذ بتعدد الزوجات الإسلامي المنظم المسئول، أو نأخذ بتعدد العشيقات الغربي الفوضوي اللا مسئول. لقد وصل الوضع إلى حد الكارثة، حتى قرأنا أن العلم يبرر الخيانة (")، قرأنا أن أمساقفة يطالبون ياباحة الخيانة الزوجية (أ).

فيا نساء الإسلام هل يعجبكن هذا الوضع؟ هل يعجبكن الانحطاط إلى مستوى البهاتم؟ حاشا، انتز أعز من ذلك وأكرم، وإذ كنتز كذلك

<sup>(</sup>١) المدر السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) ذكرت ذلك بجلة الوطن العربي، عسدد ١٩/ ٩/ ٤ ، ١٩٩٤ ق. وقسالت إن الدكسور
 الأمريكي روبرت رايت قسال في كتابه (الحيوان الأخلاقي) إن الإنسسان يولىد وهو
 ميرمج للخيانة الزوجية! وقد بدأ البحث عن جينة الحيانة في الإنسان!.

 <sup>(3)</sup> الشرق الأوسط في ١٨/ ٥/ ١٩٩٥، وقال الأسقف: "إن الوجل ولند ليكون له
 العديد من العشيقات".

فحافظن على أخواتكن وشـجعن على تعلد الزوجـات الإسـلامي، أو على الأقل لا تدفعن أزواجكن إلى إقامة علاقات سرية غير مشروعة.

# ٧- كثرة أسنار الرجل:

وهذه كارثة لا تحتاج إلى برهان، فهمي معروفة في طنول البسلاد وعرضها، وتعرفها النساء المتزوجات أكثر من غيرهن، وكما ذكرنا سابقاً فطبيعة الرجل، وهذا ليس تقصيراً من الزوجة ولكنها غريزة في الرجل، إذا لم تشبع بسالطرق المشروعة، فإنه سوف يختلق التبريرات والأعذار للهروب للخارج لإرضاء تلك الغريزة، ولو وجد ما يشعبها في الداخل ووجد من يشجعه على ذلك بدل الحرب الشعواء ضد التعدد لما فكر في السفر إلى الخارج إلا مع زوجة من زوجاته.

يقول أحدهم: «بصراحة الزواج يقيد الرجل ويمنعه عن أمور كشيرة، والسفر للعلم حجة مقبولة وغير مردودة من الزوجة وإن كانت تزعجها، قد يتخلل السفر بعض المعامرات التي يقدم عليها الزوج، فما المشكلة في ذلك مادام سيعود في نهاية المطاف إلى بيته وعائلته؟ » (1).

نعم سبعود إلى بيته وعاتلته، ولكنه لن يعبود كما كان، فقد عرف أشياء جديدة ومارس خبرات مختلفة، أفليس أفضل للمرأة التي تعرف الخطأ من الصواب، والتي تقدر العواقب حق قدرها، أن يتزوج عليها زوجها بفتاة من بلده عفيفة طاهرة من أن يذهب ولا يعود، أو يعود ولكن محملاً بالأمراض الجنسبة الخبيئة مثل الزهري والسيلان والهربس أو الإيلز وما أدراك ما الإيلز.

 <sup>(</sup>١) مجلة كل الأسرة، ٩/ ٩/ ١٤١٥ - ٨/ ٢/ ١٩٩٥.

## ٨ انتشار البريمة وخاصة الزنيي:

كل ظاهرة من الظواهر الاجتماعية تبدأ صغيرة لا تلفت انتباه أحمد وتبدأ تكبر شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح ظاهرة طبيعية لا يسستنكرها أحمد، وتضحي شيئاً مألوفاً عند الناس وكأنها ضرورة من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

« ففي دراسة أجراها معهد موري البريطاني للاستقصاء، إن الجيل الجديد من البريطانين في مستوى أخلاقي أقبل من المستوى المذي كان يتمتع به الجيل الماضي، وإن الجيل المقبل سوف يكون أخلاقياً أقل بنسسبة الربع من أخلاقيات الجيل الحالي.

وأوضح الإحصاء أن نسبة كبيرة من البريطانيين تؤيد الإباحية فيما 18٪ من الشبان فقط يعارضون عيش الرجال والنساء في منزل واحد دون زواج » (10.

وفي فرنسا « أشار تقرير صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية ونشرته صحيفة (الفيجارو) بأن عدد الجرائم الكبير قد ازداد خلال الأعسوام ١٩٧٥ - ١٩٨٥ بنسية ٥٠١٠٪ » (٢٠).

وفي الولايات المتحدة «جاءت في التقارير الرسمية الشاملة عن الجريمة في الولايات المتحدة عام ١٩٩١ أن معدل الجرائم العنيفة ارتفع بنسسبة ٢٣٦٪ ، ويشمل هذا النوع من الجرائم القتل والاعتماء والمسرقة بالإكراه والاغتصاب » (٣).

 <sup>(</sup>١) جريدة اليوم، ٣/ ٦/ ١٠٩ هـ - ١/ ١/ ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٢) جريدة اليوم، ١/ ٢/ ١٤٠٧هـ –

<sup>(</sup>٣) جريدة الشرق الأوسط، ٣١/ ٨/ ١٩٩٢.

وجاء في دراسة أخرى « ذكر الأطباء في لوس أنجلوس أن المراهقين أصبحوا نشطين جنسياً بشكل يسبق نظرائهم الذين عاشوا قبل عقدين من الزمن بفؤة عامين، وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإن الوضع سيسير إلى أسوأ، مما سيوتب عليه مشاكل اجتماعية كبيرة. وإذا استمر هذا الاتجاه دون ممارسة أي ضوابط فإن الأمر سيؤدي إلى ازدياد حوادث الاغتصاب أكثر بكثير من معدلاتها الحالية التي هي في الأصل مرتفعة جداً، وإلى قيام المزيد أيضاً من العلاقات المحرمة التي ستنسف التركيب العائلي والأسري التقليلي الحالي وبالتالي نسف الجمع ككل (1).

وأخيراً (بلغ السيل الزبي) « الشبان غارقون في المخدرات والجنس والعنف، ومجالسهم عبارة عن حلقات من الإباحية والشذوذ والمخدرات والشعار المرفوع هو (كثير من المتع قليل من الألم). الشسيء الذي يشير قلق الحبراء هو أنه إذا سارت الأمور أسرع وأبعد، فإن الحرية سوف تترك مكانها للإباحية والفسق، وقد تنهار الحضارة الإنسانية كلها، كما حدث لحضارات سابقة مثل الحضارة الرومانية » (٢).

وهذا ميل فطري في الإنسان؛ فإنه إذا سدت في وجهه الطرق المشروعة فإنه بطبعه يتجه إلى الطرق الممنوعة. وهكذا فنحن بمنعنا تعدد الزوجات فإننا ندفع النساء والرجال إلى تعدد الخليلات، وعندها تبدأ سلسلة تعدي حدود الله إلى أن يصل الأمر إلى أن (تمترك الحرية مكانها للإباحية والفسق).

<sup>(</sup>١) جريدة اليوم، عدد ٧٩٧٦، في ١١/ ١١/ ١٤١٥ - ١٧/ ١/ ١٩٩٥. (٣) الشرق الأوسط، عدد ٢٠٦١، في ٥/ ١/ ١٤١٦هـ - ٣/ ٧/ ١٩٩٥م.

# ٩- تغشي الأمراض النغسية والبسدية:

يذكر ت.م. صالح، الذي يعمل في أحد مستشفيات أرامكو أن إحدى الفتيات كانت زبونة دائمة على عيادة الأمراض النفسية، وبعد انقطاعها عن العلاج لفترة من الزمن التقى الدكتور صدفة بأبيها فسأله عنها، فقال الأب أنها قد شفيت من الحالة النفسية التي كانت تعريها، فسأله الدكتور مستغرباً: وكيف حصل ذلك؟ فقال الأب: إن الحالة لم تعد تأتيها منذ أن تزوجت.

وتزداد الأمراض النفسية تفشياً يوماً بعد يوم في تناسب طردي مع بعدنا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فكلما ابتعدنا عنها كلما زادت الأمراض النفسية، والتالي الأمراض الجسمية، وأصبحت الحياة لا تطاق، وفي هذا يقول الحق جل وعلا: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً صَنْكًا ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ اللهِ اللهِ السر في انتشار ظاهرة الانتحار في الغرب.

يقول د. عبدالستار إبراهيم: « يعتقد كشير من الأطباء النفسيين أن عدد المصابين يتواوح بين ٣٠ – ٣٥٪ من عدد سكان أي دولة. والحققة إن نسبة التعساء بسبب الاضطرابات النفسية والعقلية أو الاجتماعية قد تكون أكبر من هذا » .

ويقرر مركز للخلمات الصحية في إحلى الجامعات الإنجليزية أن \$ ٪ من الرجال و٥ ٪ من النساء يعانون من أعراض نفسية أثناء حياتهم المدراسية. وفي دراسة مسحية على ٥٠٠٠ أمريكي وجد أن \$ ٪ منهم كانوا يعانون من الاضطراب المزمس، و ١١ ٪ يشعرون بالاكتساب النفسي والتعاسة، و ١٩ ٪

<sup>(</sup>١) سورة طه ١٧٤.

تتملكهم مخاوف من الانهيار العصبي بين لحظة وأخرى، و ٣٣٪ صادفتهم مشكلات احتاجت لتدخل أخصائين نفسين أو اجتماعين، أما نسبة الدهان فهي تصل إلى أكثر من ١٪ في المجتمع، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية من الرجال -ويضيف د. إبراهيم قاتلاً - أما في العالم العربي فإننا نعتقد بأن الأمر لا يختلف كثيراً.

والأمراض النفسية، القلق والاكتئاب، يبدو فعلاً أنها في تزايد مستمر بالرغم من ازدياد تعاطي العقاقير المهدئة. وهناك دلائل واقعية على أن القلق أو النزعات العصابية تتزايد في دول العالم، ويبدو أن ضغوط الحياة وميل المواطنين في هذه الدول لتبني قيم المجتمعات العربية المادية، يخلق ضغوطاً على الأفراد مما يسم حياتهم بالصراع والقلق » (1).

نعم فمنذ أن تبنينا قيم المجتمعات الغربية المادية، وأعرضنا عن قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنَ النَّسَاء مَثَنَى ولُـالاثَ وَرُبّاعَ، فَيانْ خِفْتُـم ألا تَعْلِلُوا فَوَاحِلَة﴾ (٢) اتسمت حياتنا بالصراع والقلق وأصبنا بالعلل والأمراض النفسية.

فماذا نتوقع من فتاة تحلم وهي في مقتبل العمر بفارس الأحلام المدني يأخذها على حصانه الأبيض إلى إحدى الجنان الغامرة حيث يبني لها هناك قصراً منيفاً، تملؤه هي بنين وبنات، ويملأون هم دنياها بهجة وسروراً. ولكن تمضى سنوات العمر سنة إثر سنة وتبلغ الثلاثين ولا يتقدم لها أحد رغم التزين والتجمل والماكياج، وهنا يبدأ الصراع ويبدأ القلق، وتصل إلى سن الخامسة والثلاثين وثم الأربعين وكلما مرت السنوات كلما قلت فرصتها في الزواج، كما تقل خصوبتها وبالتالي تقل فرصتها في الإنجاب، ويزداد القلق ويزداد

 <sup>(</sup>١) سلسلة عالم المعرفة، كتاب (العلاج النفسي قوة للأنسان) ص٥٠ وما بعدها.
 (٢) سورة النساء ٣.

الصراع فتهرب من عالمها الحقيقي إلى عالم الخيال والأوهام.

إن السبب في ذلك هو أمها المتزوجة وأختها المتزوجة وهي نفسها لما كانت غرى صغيرة حبث شن على التعدد حرباً شعواء، كل ذلك بدافع من تبني قيم المجتمعات الغربية المادية التي تنطوي على الصراع والكراهية والأنانية. يقول وحيد الدين خان: «لقد أكدت إحصائية صحية أن ٨٠٪ من مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانون أمراضاً ناتجة عن الأعصاب، ويقول علماء النفس الحديث: إن من أهم جذور هذه الأمراض النفسية: الكراهية والحوف والإرهاق والياس والمترقب والمسلك والإثرة والانزعاج من المينة، وكل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة من الإينة، وكل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة من الإينان الله » (١٠).

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِلْذِكْرِ اللهِ وَمَا نَوْلَ مَن الحَـقِ ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مَنَ قَبْل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَّدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وكَثِيرٌ مَنْهُم فَاسِقُونَهُ (٢).

ولو اقتصر الأمر على الأمراض النفسية والقلق لوجب استئصال أسبابه، ووضع الحلول الناجعة لها، فكيف إذا تعدى الأمر إلى الأمراض الجسمانية المستعصية، والآفات الاجتماعية الخطيرة ألا يستحق منا ذلك إعادة النظر في الأوضاع التي وصلنا إليها؟.

<sup>(</sup>١) كتاب الإصلام يتحدى، المفكر الهندي المسلم وحيد الدين خان، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ١٦.



يقول الحق جلّ شانه: ﴿ يُولِئُهُ اللهِ لِيُسَنَّنَ لَكُم ويَهْدِيَكُم سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم وَيُعُوبَ عَلَيْكُم واللهُ عَلِيمٌ حَكِيم واللهُ يُرِيْسُهُ أَنْ يُشُوبَ عَلَيْكُم وَيْرِيْسُهُ الَّذِينَ يَشِعُونَ الطَّهَوَاتِ أَنْ تَعِيْلُوا مَبْلاً عَظِيماً﴾ (١٠).

كل إشارة، كل خطوة، كل حركة يقوم بها الإنسان لهــا غايـة تنتهـي إليها، ولها هدف تسعى إلى تحقيقه. وتنقسم الأهداف من حيث المبدأ إلى:

أ/ أهداف خيَّرة ب/ أهداف شرِّيرة

والإنسان تحركه أهداف سامية فيتسامى حتى يكون قريساً مسن الملائكة، أو تدفعه أهداف منحطة حتى يكون من الشياطين.

وهدفت الأساسي من هذا الكتاب هو الوقوف في وجه الهدف الأساسي للذين يتبعون الشهوات، الذين يجبون أن تشبيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن البديهي أنه لا يمكننا ذلك إلا باتباع ما أمر الله به، والابتعاد عما نهى عنه، مستفيدين مما وصل إليه حال الأمم الأخرى آخذين العبرة منهم قبل أن نكون نحن عبرة للآخرين.

## ال أحداهنا:

أهدافنا من الدعوة إلى تعدد الزوجات والتشجيع عليه هي:

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٦ – ٢٧.

# ١- أن يكون لكل امرأة زوج وبيت وأو لاد:

فكما أثبتنا سابقاً أن أعداد النساء أكبر من أعداد الرجال إضافة إلى الأرامل والمطلقات، فإذا اقتصر كل رجل على زوجة واخدة فماذا تفعل النساء الزائدات؟ وما هو الحل لمصيبتهن؟ وربما كان هذا داخلا ضمن قوله تعالى: ﴿وَوَلَنْ تَسْطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا يَنْ النّسَاء ولَو حَرصتُم فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الَيْلِ فَتَنْرُوهَا كَالْمُلُقَةِ وَانْ تُصْلِحُوا وَتَتُوا فِانَّ الله كَان غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (١)، وحتى لو اتبعت طريقة الغرب الحيوانية والعباذ بالله في فإن ذلك سوف يشبع غريزتهن الجنسية، ولكنه لن ينتج أولاداً وسعادة. تقول أستاذة إنجليزية في حفل تكريمها: ﴿ هَا أَنَا قَلْ بلغت الستين من عمري، وصلت فيها إلى أعلى المواكز .. حصلت على شهرة واسعة ومال كثير .. أتبحت في الفرصة أن أزور العالم كله .. ولكن هل أنا سعيدة الآن؟

لقد نسيت في غمرة انشغالي في التعليم والسفر والشهرة أن أفعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة، نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالاً وأن استقر.

إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تنزوج وتكوّن أسرة، وأي مجهود تبذله غير ذلك لا قيمة له في حياتها هي بالذات ... إني أنصــح كـل طالبـة تـــمعني أن تضع هذه المهام في اعتبارها، وبعدها تفكر في العمل والشهرة ». (٢)

وإذا كان (المطبخ هو مملكة المرأة) فإن البيت هو جنتها، وأي حلم يعادل حلم المرأة في أن يكون لها بيت ترفرف عليه السعادة والأمن والرحمة.

ألا يستحق كل ذلك منا وقفة تأمل وتفكير؟ وأن نتخلى قليـلاً عـن نزعتنا الأنانية في سبيل إسعاد ملايين الآخرين؟.

<sup>(</sup>١) سورة النباء ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب « في محكمة التاريخ » للدكور عبدالودود شلبي، ص٨٣.

## ٢- بشباع غريزة كل من الرجل والمرأة بالطريق المشروع:

وفي الإسلام ليس هناك طريقاً مشروعاً غر الزواج، والغريزة الجنسية مسن أقوى وأعنى الغرائز عند الإنسان، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: « ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال مِنَ النساء » (1).

يقول عبدالمعز خطاب: « الغريزة الجنسية من أنشبط الغرائز في دماء الناس، بل لعل بقاء العمران موكول إليها، وحساب هذه الغريزة لا ينسى في ميدان الاقتصاد أو في ميدان اللوبية، ولا يتجاهلها إلا امرؤ أغمض عينيه عسن الحقائق، وأصم أذنيه عن الصراخ » (٧).

وإذا كان ذلك الكلام نظرياً فإن الواقع يصلقه ويدل عليه، ففي رسالة إلى مجلة (كل الأسرة) تفيض بالألم والمعاناة والحسرة، تقول مرسلتها (م.س) تحت عنوان (ركبت قطار العلم ففاتني قطار الزواج): « لا يهم في أي صفحة تنشر هذه المعاناة، ولا تحت أي بند .. هي لبست بمشكلة خاصة، وإنما شبه عامة، وتعاني منها فئة لبست بقليلة في مجتمعنا النامي، وأنا عنصر في هذه الفئة.

في داخلي فتماة ناضجة حالمة بنزوج .. بأسرة .. بأطفال، فغريسزة الأمومة تناديني وتعذبني .. أنا من تخطت الثلاثين من العمر ولم تحارس أنوثتها وأمومتها، مجتمعي يعاقبني بلا ذنب اقترفته.

وفي ختام رسالتها الطويلة التي ذكرت فيها ما تعانيه أمثالها من وحمدة وشقاء، تقول المرسلة: « اعذريني يا أخت فوزيسة إن أطلت عليك الحديث، ولكن لابد من الحديث. لابد من أن يوجد من يتبسى مناقشة هذه المشكلة،

<sup>(1)</sup> انظر كتاب «كنوز الحقائق» للحافظ زين الدين عبدالرؤف المناوي.

<sup>(</sup>٢) الغريزة الجنسية ومشكلاتها، لعبد المعز خطاب، ص٩.

وأنا لا أتحدث هنا عن مشكلة خاصة، ولكنها شبه عامة، لمستها عند كثير من الفتيات في مثل سني » .

وردت عليها الدكتورة فوزية قاتلة: «عزيزتي .. توجعني بين الحين والآخر مثل رسالتك هذه، وأجدني عاجزة عن إعطاء الحل السريع الشافي، حقيقة إن الفتاة غير المتزوجة في عمر متقدم أصبحت مشكلة خليجية حادة وواضحة وتحتاج إلى حل جنري سريع، وأنه لأمر مؤسف أن كثيرين لازالوا يعيشون بقناعة أن الفتاة الصغيرة أفضل للزواج. إن كل شاب من جيلك يعتزوج بفتاة من جيل سبقك، وهكذا تتسع دائرة العمر لذى الفتيات الباقيات مثلك » (1).

لا يا دكتورة فوزية هذا الكلام غير دقيق، فلو كان كل شاب يتزوج بفتاة من جيل يسبقه، لأصبح هناك نقص في الفتيات في الأجيال اللاحقة، وهذا ما يثبت الواقع المعاش عكسه، حيث هناك زيادة في عدد الفتيات، لا نقص في عددهن، وما تصلك من رسائل كثيرة دليل آخر على ذلك.

لقد طرحت مجلاتكم النسوية مشكلة العنوسة ومشكلة الأرامل والمطلقات على بساط البحث عدة مرات ولم تتوصلوا ولن تتوصلوا إلى حل مادمتم تتحاشون الحل العقلي والعلمي، وهو تعدد الزوجات، وتبحشون عن حل علماني لم تجده ولن تجده أوروبا منذ قرون.

## ٣. توفير الأمن والاطمئنان للمرأة والرجل:

الدول التي تهتم بأفراد شعوبها تنشيئ ما يسمى بصناديق الضمان الاجتماعي، حيث توفر لهم دخلاً شبهرياً ثابتاً في حال عجزهم أو كبرهم، وبذلك يعيش الأفراد هانين قانعين مطمئين لمستقبلهم.

<sup>(</sup>١) مجلة كل الأسرة، عدد ١/ ٢/ ١٩٩٥ - ٢/ ٩/ ١٤١٥، ص٥٥.

وكان الشائع عندنا في الماضي أن يعين زوجاً للفتاة منذ ولادتها، فيقال (هذه زوجة فلان)، وتكبر الفتاة ويكبر معها فلان وغالباً ما يكونا لبعضهما البعض، وأما من لا يكون لها مقابل فتكون من نصيب رجل متزوج، وهكذا بتطبيق تعدد الزوجات لم تعرف الجتمعات الإسلامية السابقة مشكلة العوانس، التي وصفتها دكتورة فوزية بأنها «أصبحت مشكلة خليجية حادة وواضحة » . والحقيقة أنها أصبحت مشكلة عالمة عامة، حيث تقضي كثير من النساء حياتهن عانسات. وهكذا أيضاً حلت المجتمعات الإسلامية القديمة مشكلة الأرامل ومشكلة المطلقات، حيث كان يسارع أقاربهن وجيرانهن ومعارفهن بالزواج منهن وتوفير العيش الكريم لهن، وحفظهن من الأمراض النفسية والمذلة والمهانة والابتذال.

## وإن في ذلك لفائدتين عظيمتين:

أولاً: بالنسبة للمرأة حيث تعيش آمنة مطمئنة، متاكدة بأنها سوف تتزوج وتصبح أماً عاجلاً أو آجلاً، وبذلك تعيش حياة خالية من العقد والاضطراب والتوجس، ولا داعي لها بأن تستعرض زينتها ومفاتنها ولو لم يكن إلا هذا لكفي.

ويكفي أن نورد الرسالة التالية لنحس مدى الشقاء وعدم الأمن الذي تقاسيه الفتيات الباتسات. تقول س. أ.ب.: « أنا خريجة جامعية أحس بشقاء على الرغم من أنني جميلة، ولكني لم أوفق في النواج حتى الآن، والمشكلة الحقيقية هي أنني كلما رأيت شخصاً لأول مرة أتحدث معه وأجلس معه كما لو كنت عرفته من قبل ورأيته وتحدثت معه. أحداث تحر بي لأول مرة، وأحس بعد ذلك وكأنها مرت علي من قبل، أشعر بهذه الحالة منله سنوات وهي تزداد عندي، خاصة بعد موت صديق لي، وبعد موته أحسست بأن المدنيا قد دارت بي، وصرت أدعو الله لل نهار أن أموت لكي أكون بجواره. إنني باتسة دارت بي، وصرت أدعو الله لل

وأشعر بأن الجنون يطاردني في كل لحظة فماذا أفعل؟ » (¹).

ثانياً: بالنسبة للرجل؛ ماذا يفيد التأمين الرجل المؤمن على حياته؟ إنه يضمن حصول أسرته بعد وفاته على دخل ثابت يحفظ لهم كرامتهم، ويغنهم عن التسرد والضياع. وهكذا كان تشريع تعدد الزوجات الإسلامي أسمى وأنبل من ذلك فهو لا يحفظ كرامة أسرة الموفى ولا يغنيهم عن التسول ولا يحصنهم عن التشرد والضياع فقط، وإنما يضمن لهم -في حال تطبيقه كما أراده الله- الأب الرءوف وزوج الأم الصالح، فما كان معمولاً به في صدر الإسلام، فكان الجندي يذهب إلى القتال وهو مطمئن بأنه لو استشهد في سبيل الله فيان أحد إخوانه المؤمنين سوف يتزوج أرملته ويضم إليه أولاده، وبذلك يحفظهم من التشرد والضياع.

فهاهو رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب أم سلمة رضي الله عنها بعد أن استشهد زوجها في سبيل الله، فقالت للخاطب: « مرحباً برسول الله (ص) .. ولكن أبلغه عني: أني امرأة مسنة وآم أيتام، وأني فوق ذلك شليدة الغيرة، فأرسل إليها رسول الله (ص) يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب المرء أن يقال تزوج أسن منه. وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم على الله ورسوله. وأما قولك إني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك » (٢).

وهكذا بالنسبة لممطلق والمطلقة، فبعض الأزواج تضطرهم الظروف

<sup>(</sup>١) مجلة (حواء)، العدد ١٥٤١، في ٥/ ٤/ ١٩٨٦م.

 <sup>(</sup>٣) كتاب (مسلمات خالدات) محمد على قطب. وذكر أنه «كانت عادة العرب في
 إكرام رجاهم العظام أن يحفظوهم في زوجاتهم إن هم قضوا في ساحات الشرف
 وماتوا في ميدان الجهاد بالزواج منهن » ، كتاب أم سلمة، ص ٧٠.

إلى الانفصال عن بعضهم البعض، وهذه كارثة بالنسبة للمرأة في هذا الزمن النبي تشن فيه حرباً شعواء على تعدد الزوجات، تشارك فيها حمع الأسف بوعبي وبلون وعي المرأة. فالرجل بعد الانفصال يستطيع أن يتزوج في أي وقت يحدد هو، أما المرأة فعظل تنتظر وتنتظر ابن الحلال، وتبرى سنوات الخصوبة وابن الحلال لا يأتي، فمن يريد أن يتزوجها ثانية تشن عليه الحرب من كل جانب، والذي يتزوج لأول مرة يريد فناة عذراء لم يطمئها أحد قبله. وإذا كان هناك أمل في أن يتقدم لها رجل متزوج فإن الأمل شبه معدوم في أن يتقدم لها شاب أعزب.

يذكر الأستاذج. أ. أ. أن أحد زملاته المدرسين مضى على زواجه مدة سبع سنوات دون أن ينجب، والغريب أن الفحوصات والتحاليل أثبتت أن كلا الزوجين سليمان وقابلان للإنجاب وكثيرا ما يحدث هذا، حيث يثبت الطب أن الزوجين سليمان ولكنهما لن ينجبا إلا إذا انفصلا وارتبطا بشريكين مختلفين عند ذلك قرر الأستاذ أن يجرب حظه مع امرأة أخرى، وهذا الأمر متاح للرجل، أما زوجته فقد عرض عليها: أن تبقى على ذمته ولكنها ستبقى محرومة من الأطفال أو أن يطلقها فلعل الله ينقذها بتعدد الزوجات الى كانت تحاربه.

إن تأثير تعدد الزوجات في ضمان الأمن والاطمننان لـلرجل على عاتلته بعد وفاته لا يجادل فيه اثنان، وأما تأثيره في حالــة الطـلاق، فيان كثيراً من أمثال المشكلة السابقة ستحل لو عمل به بصورة صحيحة.

## ٤- استنصال الفساد وخلق المجتمع النظيف:

هل يمكننا ذلك؟ نعم يمكنن ذلك بشرط أن نتبع أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما يحتاجه الإنسبان في هـذه الحيباة هـو إشباع حاجاته الحيوية وتقوى الله لكي لا يفلت العنان.

والجنس كما ذكرنا سابقاً من أشد حاجبات الإنسبان عليه، فسوطه

يظل يلهب ظهر الشباب فيرتكب الموبقات، والفتاة فعفقد أعز ما تملك، وترتكب من الحماقات ما تأسف له بقية عمرها، ولهذا قبال الرسول الحكيم (ص): « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

والجنس حالة مشتركة بين كل من الرجل والمرأة، وهو في مراحله النهائية المتطورة سكن واستقرار ومودة ورحمة والمجاب أبناء صالحين، كما قال تعالى: ﴿ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجاً لَتسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَمَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةً وَرَحْمَةً، إِنَّ في ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُون ﴾ (١٠). أما في مراحله المدائية الحيوانية فهو وسيلة لإشباع الغريزة وللحصول على المتعة واللذة.

واجنس حاجة حيوية ضرورية في مرحلة من مراحل عمر الإنسان السوي ذكراً كان أو أنشى، وخصوصاً في هذا العصر الذي انتشرت فيه المغريات الجنسية، التي تزلزل كيان الإنسان، انتشاراً فظيعاً وصارت الصور الخليعة، والأجساد العارية تلاحق الفرد المسكين ليلاً ونهاراً وتدخل عليه بيته وغرفة نومه.

ولا سبيل إلى مقاومة الإغراء وبالتالي الفساد إلا بتشييد ثلاثة حصون رئيسية وهي:

لـ إشباع الشهوة بـ تحقيق الذات جـ تقوى الله

أ. إشباع الشهوة، التي هي أمر فطري مغروز في أعماق كل إنسان سوي فهناك قوة خفية لا تقاوم تشد الرجل إلى المرأة، وتشد المرأة إلى الرجل، وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى البالغة، فلولا هذه القوة القاهرة

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢١.

لانقرضت الأحياء منذ زمن بعيد وعلى رأسها النوع الإنساني.

ولكبح جماح الشهوة فرض الإسلام الحجاب الإسلامي وأمر بغض البصر، فقال الخيير الحكيسم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَسَاتِكَ ونِسَاء الْمُؤْمِنِينَ عُلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيْبِهِنَّ، ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفِنَ فَلا يُؤْذَينَ وَكَانُ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيْماً ﴾ (أ). ويقول النسيخ جواد الخالصي: ﴿ إِنَ الحكمة الجليلة في الحجاب هي أن الرجل سريع التأثر، وتكفي النظرة والفكرة لإثارته، فلابله من وضع صمامات أمان في مناطق الإثارة وهي الحجاب للمرأة ﴾ (أ).

إن كل الاحتياطات التي جاء بها الشسرع ماهي إلا مُساعِدات تعين الفرد المسلم على عدم الوقوع في الفاحشة، ولكنها لا تصمد طويلاً أما استمرار الإغراء وعدم الإشباع.

وقد يقول قاتل (ألا تكفي زوجة واحدة للرجل؟). نعم هناك من الرجال من لا تكفيه زوجة واحدة صوصاً في هذا الزمان الرديء. ولكن تركيزنا الأساسي هنا هو على النساء الزائدات العوانس والمطلقات والأرامل، فبالإضافة إلى الأدلة التي سقناها سابقاً نضيف قول دكتور أحمد ديدات «وللغرابة ففي كل الأعمار يزيد عدد الأرامل من النساء عن عدد الأرامل من الذكور، وفي كل الأمم المتحضرة يزيد عدد النساء عن عدد الرجال، بريطانيا يوجد بها أربعة ملايين امرأة زائدة، في ألمانيا خمسة ملايين، وفي الاتحاد السوفيتي سبعة ملايين.

و تقول الإحصاءات أن في الولايات المتحدة ٧,٨ مليون امرأة ... في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٩٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب (الرجل والمرأة) للشيخ جواد الخالصي، ص٥٧.

مدينة نيويورك وحدها مليون امرأة زائدة عن الرجسال، حتى لو تنزوج كل الرجال في المدينة فسوف يبقى مليون امرأة بدون زواج» (1).

وهناك في العملين العربي والإسلامي ملايين النساء الزائدات عن الرجال، هؤلاء النساء مثلهن مثل بقية خلق الله، فمن رغباتهن وطموحاتهن وشهواتهن، وهذه الغرائز إذا لم تشبع بالحلال، بالطريق المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فإنها ستتجه -لا محالة- إلى الطرق غير المشروعة، وفي ذلك فساد المجتمع ودماره ونزول البلايا والمصائب به، ولا تعتقد امرأة متزوجة أنها بمناى من ذلك، فلربما جاء اللور على ابنتها أو أختها أو عزيزة عليها.

فيا من تفكرون؟ أليس في التعدد حل لكل ذلك؟ ويا من تحاربون التعدد ضعوا لنا حلاً يضمن للمرأة الحياة الحرة الكريمة، ويضمن للمجتمع الأفواد الشرفاء المنتجين؟ أما إذا عجزتم -وإنكم لكذلك- فكفوا قواكم عن حرب شرع الله ورسوله، أم أنكم من الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعُ الفَاحِشَةُ فِي اللَّهُينَ آمَنُوا، لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ واللهُ يَعْلُمُ وانتُم لا تَعْلَمُونَهُ (٢).

ب \_ تحقيق الذات؛ فكل رجل ولد ليكون أباً، وكل امرأة ولدت لتكون أماً، وهذه مشكلة خطيرة انفتحت على الغرب، فبعد الشورة الجنسية العارمة هناك، لم تكتف النساء ياشباع رغباتهن الجنسية فقط وإنما تعدين ذلك للمطالبة بتحقيق أموماتهن، ولما كان البشر أعجز من أن يضعوا حلاً لهذه المشكلة بسبب انسياق عقواهم وراء شهواتهم، وصدهم عن حل العزيز

<sup>(</sup>١) كتاب (محمد (ص) الخليفة الطبيعي للمسيح) لدد أحمد ديدات، ص٨٤ - ٨٥. (٢) سورة النور ١٩.

الحكيم فقد نشأ ما أطلق عليه (الأسرة الواحدية) وهمي الأسرة المتكونة من رجل وطفل أو أكثر، أو من امرأة وطفل أو أكثر، حيث لا يعرف الأطفال من هي أمهم أو من هو أبوهم.

تقول جريدة الشرق الأوسط: « تعتبر المرأة مستولة عن إعالة ما نسبته 70 ٪ من إجمالي الأسر في العالم ... وتعول المسرأة في الولايات المتحدة نصف الأسر الفقيرة، وتكون النساء المستولات عن إعالة هذه الأسر أما مطلقات أو أدامل أو منفصلات » (1).

وجاء في عدد آخر « بالإضافة إلى هذا فيان برلين -عاصمة ألمانيا- هي مدينة الأسرة المتكونة من شخص واحد فقط، لقد سبجلت الإحصائيات وجود ٨٢٨ ألف (أسرة واحدية)، وبتعبير آخر فيان الزواج لا يجري على نحو طبيعي، ويزداد عدد المطلقين على نحو طبيعي، ويزداد عدد المطلقين على نحو طبيعي،

وورد في عدد سابق « يطرح أحدث مسح اجتماعي نشره مكتب السكان والإحصاء في بريطانيا أبرز العوامل والمتغيرات الطارئة على السلوك الفردي والملكية العقارية، الأمر الذي انعكس وبصورة مباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية، في ارتفاع نسبة الإنجاب خارج الأطر المشروعة للأسرة، ومن ثم زيادة أعداد العائل الواحد للأسرة بصورة كبيرة.

وفيما كانت زيادة هذه النسبة من الأنماط الاجتماعية التقليدية لا تصل إلى ١٪ ما بين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٣، فقـد تخطت شرائح الأنمـاط الجديدة منذ عام ١٩٧٣ وحتى الآن نسبة ٢٧٪ في الوقت الذي وصلت فيه

<sup>(</sup>١) جريدة الشرق الأوسط، في ١٦/ ٤/ ١٤٦٦ – ١١/ ٩/ ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) جريدة الشرق الأوسط، في ١٣/ ١/ ١٤١٦ - ١١/ ٦/ ١٩٩٥.

نسبة الأمهات العزباوات عند حدود ١٢٪ خلال الفترة ذاتها » (١٠).

وكثيراً منا سمع أو قرآ<sup>(٢)</sup> عن فيبات يبحثن عن الزوج ويعملن المستحيل للحصول على اللرية، للرجة أن بعضهن يرتكبن الموبقات في سبيل ذلك، ورغم الأهمية العظمى التي تعطيها الفنانات للفس فإنهن يحركن الفن عند أول بادرة حقيقية للزواج والإنجاب إذا كان ذلك يتعارض وعملهن المزيف<sup>(٣)</sup>.

ولأن عالمنا الإسلامي لم يصل بعد إلى مرحلة (الأم العزباء) والعياذ بالله فإن معظم أدلتنا على أهمية الأمومة وتحقيق المذات في حياة المرأة تأتي من الغرب الذي يتخبط في البحث عن حلول لتلك المشكلة، التي تسبب كثيراً من الفضائح لقادته فضلاً عن عامته، من ذلك الفضيحة التي أطاحت به (سيسل باركنسون) وزير التجارة والصناعة في الحكومة البريطانية والميد الممنى لرئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، بعد أن انكشفت علاقته مسع سكرتيرته (سارة كيز) بعد أن رفضت التخلي عن ابنتها منه مقابل مبلغ ضخم من المال والعناية بها، وبدل ذلك طلبت منه الانفصال عن زوجته الأولى والارتباط بها، وهددته بنشر مذكراتها قائلة: « إنها تكتب مذكراتها لتنتقم من باركنسون، وحتى تتمكن ابنتها منه والتي تربيها بمفردها في يوم من

<sup>(</sup>١) جريدة الشرق الأوسط، في ١/ ١١/ ١٤١٥ - ١/ ٤/ ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مجلة الأسرة العدد ٣٧ زاوية شوارد. وكذلك مجلة زهـرة الخليـج العـدد ٩٦٤. وذكرت أن ٣٥٪ من الفتيات المصريات تعدين سن الثلاثين بدون زواج، وأن ٧٠٪ منهـن يعتروجن في فترات بين ٣٥ و ٤٠ سنة، ومعنى هـذا أن ١٥٪ من الفتيات المصريات يقين بدون زواج أبداً.

<sup>(3)</sup> تقول الفنانة هناء شوربجي: « أنا أم أولا وزوجة ثانيا وفنانة أخيراً » .

الأيام من الاطلاع على الحقيقة » (١).

أليس في الإسلام الذي يلبي فطرة الناس حل لهذه المعضلة؟

ولنستشعر المرارة والألم الذي تحسهما من لم تحقق ذاتها، فلنقرأ الرسالة التالية: "إني جامعية حاصلة على المجستير من الولايات المتحدة، عندي شقة مجهزة بأحدث الآلات، ولدي ثلاثة حسابات جارية بالبنوك الأجنبية والمصرية.

مشكلتي تكمن في إنني الآن في الخامسة والثلاثين من العمــر، ولم يتقدم لخطبتي أي رجل ...!

أقسم بالله أنني لا هنا في القاهرة، ولا هناك في أمريكا، ذهبت إلى ملهى ليلي أو شربت أو رقصت، وضميري لم يسمح لي بالتفكير برهة فيما يغضب الله.

سيدتي أنا الآن عانس!! فاتني قطار الزواج، الناس حرموني حقي في الحياة، حكموا عليَّ حكماً قاسياً أطاح بسمادتي وأملي في أن أكون زوجة وأماً » (").

إذا كانت الأمومة أمراً فطرياً وملحاً مغروزاً في كيان كل امرأة، وإذا كان الغرب لم يجد حلاً لشوق المرأة في أن تكون أماً وتحقق ذاتها، ففتح الباب للأم العزباء، والأسرة الواحدية، فما هو الحل الذي ستطرحونه في البلاد الإسلامية يا من تحاربون تعدد الزوجات الإسلامي؟.

<sup>(</sup>۱) مجلة زهرة الخليج، عدد ۱۸/ ۲/ ۱۹،۹۸هـ – ۲/ ۱۱/ ۱۹۸۵م.

<sup>(</sup>٢) مجلة حواء، عدد ٤١٥١، في ٥/ ٤/ ١٩٨٦م.

ألا يحز في نفوسكم أن تتقطع الفتاة العانسة والمطلقة الشابة والأرملة الصغيرة ألماً وحسرة على الزوج الوفي والذرية الصالحة؟.

إذا كان لديكم حل لهذه المعضلة الإنسانية فسسارعوا بطرحه، وإلا لا تكونوا من الذين قسال الله فيهسم: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ انْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَسَدَابٌ ٱلِلِّسَمُ فِي اللَّانِيسَ والآخِسرَةِ واللهُ يَعْلَسُمُ وَٱنْتُسَمَ لا تَعْلَمُونَهُ('').

جـ تقوى الله، « جاء في تقارير البوليس الأمريكي بشبكاغو، وقد نشرت في ثلاثة عشر مجلداً ما يلي: إن هذه الحرية الفاسدة، وحضارة الخنافس، لم تفسد نظام الأسرة في أمريكا فقط ولكنها أيضاً جلبت لأمريكا ثقافة لا يمكن معالجتها بالبوليس والقضاء » (٢).

نعم إن بوليس أقوى دولة في العالم، بكل ما تملك من أجهزة متطورة ووسائل إعلام متقدمة، تفشل في معالجة الانفلات الجنسي المفرط، كما فشلت من قبل فشلاً فريعاً عندما سنت القوانين لتحريم الحمر (")، بينما أريقت جرار الحمر في شوارع المدينة المنورة، المولة الإسلامية الناشئة إثر نزول قوله تعالى: ﴿ يَا الْحَمْرُ وَالنّبِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِحْسٌ مِنْ عَمَـلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ فِي (")، ولم يكن هناك شرطي واحد، ولا تهديد ولا وعيد ولا غرامة ولا سجن.

كل الذي كان هناك هو التقوى، الإيمان با لله والخوف منــه، وهــو مــا

<sup>(</sup>١) سورة النور ١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب (الالمحرافات الجنسية وأمراضها) لـ د. فائز محمد علي الحاج، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب (محمد (ص) الخليفة الطبيعي للمسيح) لدد. أحمد ديدات، ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٩٠.

يحتاجه كل من المرأة والرجل اليوم. تحتاجه المرأة لئلا تخرج من بيتها كاسية عارية، وتخاف الله المرأة المتزوجـة فبلا تحرم أختهـا العـانس مـن حـق الحيـاة، ويخشى الله الرجل فلا يتخذ رخصة تعدد الزوجات ألعوبة، ويتخذ آيات الله هزواً.

فإذا اجتمعت العناصر السابقة في جو من تقوى الله والحوف منه، مع التضحية ببعض المصلحة الذاتية في سبيل صلاح الجماعة، فإن الفساد سوف يستأصل من المجتمعات الإسلامية بحول الله، وسيعيش كل من الرجل والمرأة في جو من السعادة والاطمئنان.

وبعد أن تفشت الأمراض الجنسية حاول العبرب وضع عدة حلول لوقف الممارسات الجنسية الغير شرعية، ولكنه فشل فشلا ذريعاً. ومن هذه الحلول(1):

الحل الأول: سن القوانين؛ بهدف التضييق على الفساد والحد من انتشار الأمراض، وصدر أول قانون في إنجلترا عـام ١٨٦٤، « وأما في مصر فإن أول قانون صدر لتنظيم بيوت الدعارة كان في يوليو ١٨٩٦ » .

الحل الثاني: حظر البغاء؛ صدر قانون حظر البغاء في أمريكا عام ١٩١١. « وأما في مصر فقد صدر الأمر العسكري رقم ٧٦ لعام ١٩٤٩ ملغياً بيوت المدعارة ... وعند الاتحاد مع سوريا وحد المشسروع تحريم البغاء فصدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ » .

الحل الثالث: محاربة البغاء في كل صوره؛ « إن هذا الحمل لا يكتفي يالغاء البغاء بل تخصيص قوة بوليس لمنابعة من يمارس هذه المهنة (بوليس

<sup>(</sup>١) كتاب (الجنس والزواج) للدكتور عبدالحميد عبدالعزيز، ص٦٣ وما بعدها.

الآداب) » .

وأخيراً « في الدول الغربية –وغير الغربية– ظهر فشل الحلول المسابقة واعترافهم بأنهم هزموا في الحرب ضد البغاء » .

نعم وكما فشلت أمريكا في تحريم الخمر، فشلت في حظر البغاء، وستفشل كل الدول الساترة على نهجها في ذلك فشلاً مريعاً؛ والسبب في ذلك هو فقدان العقرى، فقدان الوازع الذاتي الذي يعمل كبوليس من داخل الإنسان نفسه وباقتناعه، ولكن العقوى نفسها تفشل إذا لم تشبع الحاجات الفطرية في الإنسان، فلا يمكننا من أن غنع الذي لم يذق الطعام منذ ثلاثة أيام من السرقة من الأطعمة المغرية المعروضة في واجهات المتاجر، وهكذا بالنسبة إلى الفساد الخلقي، «إن حظر البغاء جعلها تتحول إلى تجارة تحت الأرض واتصلت اتصالاً وثيقاً بالخارجين على القانون » (1).

## بعد أعدافهو:

أما أهدافهم فهي أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بعد أن شاعت في مجتمعاتهم العفنة، والدليل أنهم لا يحاربون تعدد الزوجات فقط وإنما يحاربون الزواج، الشرعي أيضاً. ومن أهدافهم إضافة إلى ذلك:

#### ١- نشر الجنس وإشاعته:

نشر الجهس حتى في الأسواق والشوارع، وجعمل كمل النسماء مشاعات لكل الرجال، وهذا هو فعلاً ما هو مدون في دساتير المدول الشيوعية المنقرضة ( إن فلسفة النورة الشيوعية تقوم على أساس الشيوعية

 <sup>(1)</sup> المصدر السابق. وأثبت الأحداث أن فتح يبوت الدعارة كانت سبباً لنشير الفساد وتدني الأخلاق وانتشار الجريمة.

الجنسية التي تختفي معها الأسرة، ففي عقيدتهم أن نظـام الأسـرة نشـأ بسـبب الملكية الفردية، فإذا ما زالت الملكية الفردية، وظهرت المملكية الجماعية تتحرر المرأة من نظام الأسرة وتعود إلى طبيعتها وهي مشاعية الجنس » (1).

ويقول الشيخ محمد الغزالي عن حالة الرجل والمرأة في المجتمع الشيوعي: «إنما هما رجل وامرأة كذكر الحيوان وأنتاه ... فهي أنشى من إناث الدولة الشيوعية، وهو رجل من رجالها، وللدولة أبناؤهما وبناتهما جميعاً ينتسبون إليها وحدها انتساب ولد الحيوان إلى جنسه لا إلى أبيه وأمه » (٢).

أما بالنسبة للمجتمعات الراسمالية، فهذا هو الواقع فعالاً، وإن لم يدون في دساتيرها. « غالبية الأمريكين اليوم يعتقدون أن العلاقة الجنسية مع شخص آخر غير الزوج أو الزوجة جائزة ومباحة، وليس هناك مخالفة لأعراف المجتمع وأخلاقه في عارستها » (٣). وبلغ المسيل الزبي حين أباح الأساقفة الزواج المثلي، أي أن يتزوج الرجل الرجل، وتتزوج المرأة المرأة، والحيانة الزوجية، فقد ورد عن الأسقف ريشارد هولواي رئيس الكنيسة الأنجليكانية في اسكوتلندا قوله: « إن الرجل ولد ليكون له العديد من العشيقات، وعلى الكنيسة أن تدرك أن الإنسان لم يخلق ليكون وفياً ومخلصاً طوال حياته -وأضاف- أنه لابسد للكنيسة الأنجليكانية من قبول الحيانة الزوجية -ودعا الكنيسة- للصفح عن مرتكي الحيانة الزوجية وعلم اعتبارها خطيقة » (٤).

ولكي تكتمل الحلقة، وبصفتنا أناس علميين، نحب العلم ونقدر العلماء

 <sup>(1)</sup> كتاب (مكانة المرأة بن الإصلام والقرائين العالمية) لسالم البهنساوي، ص333.
 (7) كتاب (الإسلام في وجه الزحف الأهم) للشيخ محمد الغزالي، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب (حين اعترفت أمريكا بالحقيقة) لجمس باترسون دبيتركيم، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) جرينة الشرق الأوسط، العند ٢٠١٥، في ١٨/ ١٢/ ٤١٥ هـ - ١٨/ ٥/ ١٩٩٥م.

فقد أدلى العلم بداوه في الموضوع، فهاهو الدكتور روبرت رايت يقول في كتابه الجليد (الحيوان الأخلاقي): «إننا نولد مبرعين للخيانة الزوجية ولا حول لنا ولا قوة في مكافحتها مهما تعددت الممنوعات الأخلاقية ووسائل منع الحمل ». ويعترف رايت ويسوق ذلك كدليل على أن الإنسان مبرمج للخيانة والتعددية الزوجية فيقول: «إن المجتمع الغربي الذي يرفض تعدد الزوجات، استعاض عنها عملياً بالخيانة الزوجية وتعدد حالات الطلاق بحيث لم يعد أي زواج يصمد أكثر من ٥ سنوات » (١) وهذا يعني أن تعدد الزوجات الإسلامي يعصم من الخيانة الزوجية، ويقضي إلى حد كبير على مشكلة الطلاق التي تعاني منها المجتمعات الزوجية، وكذلك أثبت الدكتور رايت بأن تعدد الزوجات أمر فطري في الإنسان وهو ما أطلق عليه (البرمجة للخيانة والتعدية الزوجية) وعا أن ذلك أمر فصري في الإنسان (برمجة) فإنه إن لم يجد الطريق الشرعي لممارسة فطرته فإنه يلجأ إلى الطريق المعرج، ومع مرور الوقت تندرس معالم الطريق المشرعي وتنتشر الخيانة في كل مكان حتى تكون هي القاعدة، والصلاح استثناء.

وهذا هو السر في محاربة تعدد الزوجات في العالم الإسلامي، حيث يعلم الذين يقومون بذلك أنه لا غنى لبعض الرجال عن التعدد، ولا تستوعب النساء الزائدات إلا به، فإذا حظر تعدد الزوجات في دولة ما فلابد أن ينفتح باب تعدد الخليلات على مصراعيه. يقول الدكتور عبدالناصر العطار: «وكان طبيعياً في المجتمعات التي أخذت بنظام الزوجة الواحدة أن تكثر الملاهي الليلية، في الوقت الذي أسقطت فيه قوانين هذه المجتمعات العقاب على ارتكاب الرجل والمرأة جريمة الزنى، ولقد كان طبيعياً كذلك،

<sup>(</sup>١) مجلة الوطن العربي، العدد ٩١٧، في ٢٥/ ١٤/ ١٥٤٥هـ - ٣٠/ ٩/ ١٩٩٤م.

أو بحكم ما اعتادوا عليه قبل الزواج، ولا نجد غرابة في أن يتحول مجتمع الزوجة الواحدة إلى مجتمع تتعدد فيه الخليلات والصديقات والعاشقات، ويزداد فيه الأولاد غير الشرعيين، وتنتشر فيه الأمراض » (1).

## ٧- التمتع بالنساء ومص نضارتهن:

الهدف الثاني من أهدافهم: إخراج النساء من حصونهن، والتمتع بهن جنسياً ومص نضارتهن، وحرمانهن من الزوج والبيت والأولاد، ثم القالهن في المزابل. وإذا كان ذلك يحصل لنجوم السينما والتلفزيون، وحسناوات هوليود فغيرهن أولى بذلك منهن، فين الفينة والأخرى تخرج علينا الصحف بخبر انهيار المعنية الفلانية وانتحار النجمة المشهورة، وغيرهن وغيرهن ممن تطويهن الأيام بالمخدارت أو بالحبوب المنومة أو بالسم أو الرصاص، دون أن يتركن لهن أثراً أو ذكراً حسناً ودون أن يترف المعوع عليهن أحد. يقول العلامة المسرسي: « والفتاة عندما تصبح قنينة لشهوات الآخرين تفقد قيمتها وحتى الرجل الذي يبحث عن مثل تلك الفتاة، لا يحبها إلا لحظات ... وعندما تموت ليسس هناك رجل واحد يذرف عليها نصف دمعة » (\*).

ويقول الدكتور محسن بعد الحميد: « ولقد أصبح أسلوب المتاجرة بالمرأة أسلوباً عاماً في مظاهر الحياة كلها، والضحية في كل ذلك هي المرأة المسكينة التي استعبدها الرجل، وعصر جماها في شبابها ثم تركها في الكهولة محطمة الأعصاب، فاقلة كل المعاني السمامية عطشى لكل القيم الجميلة الحانية المشرقة في الحاة.

 <sup>(1)</sup> كتاب (تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية)، مصدر سابق،
 ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب (المرأة والدور المطلوب) للعلامة هادي المدرسي، ص٩٨.

ولقد بدأت حتى أفجر المعلات في الغرب يشعرن بسقوط المرأة تحت قدمي الرجل ونفسيته الجشعة، فقد ذكرت الجرائد الفرنسية أن تمثلة الإغراء بريجيت باردو، بينما كانت تمثل مشهداً عارياً أمام الكاميرا، ثارت ثورة عارمة وصاحت في وجه المخرج: أيها الكلاب، أنتم الرجال، لا تريلون منا نحن النساء إلا أجسادنا، حتى تصبحوا من أصحاب الملايين على حسابنا. ثم انفجرت باكية.

كأن أنولتها الحقيقية وفطرتها الصافية استيقظت فجأة في لحظات، لتقدم الدليل القاطع على المأساة الكبرى التي تعيش فيها المرأة الذليلة بيد الرجال في ظل هذه المدنية المادية التي تأخذ قيمتها من إباحية الرومان واليونان القدماء، ونظريات الجنس الفرويدية اليهودية. وقبلها انتحرت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، وكتبت وصية تتضمن معنى ما قالته بعدها الممثلة الفرنسية السالفة الذكر » (1).

فماذا قالت مارلين مونرو التي وجدت ميتة في شقتها بكاليفورنيا عام ١٩٦٧ بعد أن تناولت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، قالت في وصيتها الأخيرة، وهي تحذير صادق إلى كل فتاة: «احذري المجد، احذري كل من تخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم استطع أن أكون أما إني امرأة أفضل البيت، الحياة العاتلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العاتلية لمرأة، الحقيقية في الحياة العاتلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العاتلية في رمز سعادة المرأة بل الإنسانية. وتقول في النهاية: لقد ظلمني كل الناس، وإن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة، إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل، إن

<sup>(</sup>١) كتاب (المرأة في ظل الحضارة الغربية) للدكتور محسن عبدالحميد، ص١٦.

نهایتهن إذا كن عاقلات كنهایتی » (1).

وفي مقابلة مع بطل أفلام رعاة البقر المشهور (هيك أوبريسان) قـال: « إن فتيات هوليود أكثر نساء العالم تعاسة، إنهن دمسى بيسد تجمار هوليسود، ومما على الفتاة لكي تصل إلى الشهرة إلا أن تبيع نفسها وإرادتها وكرامتها، ثم لا تلبث أن تأتيها الضربة القاصمة بعد أن ينتهي دورها وتستنفذ مواهبها » (<sup>۲)</sup>.

والأمر ليس مقتصراً على الغرب بل تعداه إلى الشرق، وما ذلك إلا لأن الفطرة الإنسانية واحدة، ففي اليابان انتحرت المغنية المشهورة يوكي كاوا أوكادا (١٨ عاماً) حيث ألقت بنفسها من سطح مبنى مكون من سبعة طوابق، « وقد أصبحت الآنسة أوكادا مغنية محرّفة عام ١٩٨٣ وحققت نجاحاً كبيراً بجيث باتت تظهر على شاشات التلفزيون العديدة في جميع أنحاء اليابان » (٣).

وكما ذكرنا سابقاً ليس الحال مقتصراً على الفنانات وإنما هناك ملايين من النساء العاديات، مثل الآنسة ج. البالغة من العمر ٣٥ عاماً حيث روت قصتها قاتلة(٤):

« كنت أتوق إلى زواج شرعي لأحظى ببيت وأولاد، لقد تعرفت على ثلاثة رجال الواحد تلو الآخر، وكلهم عمال مثلي توسمت فيهم الخير وحسن الطوية، فصارحت بالزواج كل واحد منهم على حدة لأنهم جميعاً ادعوا حيى، فما كان منهم إلا تأجيل وتسويف هذه القضية دائماً.

<sup>(</sup>١) كتاب (المراة بين الفقه والقانون) للدكتور مصطفى السباعي، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> جريدة اليوم، العدد ٤٦٨١، في (7) (7) ١٠٤ هـ – (7) (7) ١٩٨٦ م.

 <sup>(\$)</sup> نقلاً عن كتاب (الانحرافات الجنسية وأمراضها) للدكتور فايز الحاج بتصوف، ص٣٥
 وما بعدها.

في ربيعي التاسع عشر استسلمت لغشيقي الأول، وعشت بقربه سنتين ثم حان موعد خدمته العسكرية فمضى واستبدل بي فتاة من المدينة التي تعسكر فيها فرقته، وبعد بضعة أشهر عاشرت رجادً آخر، تركني قبل مرور العام مصرحاً لي بأنه لم يتعود الاحتفاظ بخليلة أكثر من سنة.

أما الصديق الثالث فظل يعدني هو أيضاً كل شهر بالزواج، وإذا بي أحمل منه، فابتهجت لأني رجوت هذه المرة، وقد أصبح أباً، أن تدفعه المروءة إلى الاقتران بي، ولكن آمالي انهارت عندما صاح في وجهي: (كلا .. كلا، أن لا أحب تعقيد الأمور. لابد أن تتخلصي من هملك) ». وأجهضت حملها بطريقة مأساوية مما استدعى استنصال الرحم والمبيضين، أما عشيقها فلقد هجرها إلى أرملة غنية تناهز الأربعين، وتختم قصتها قاتلة «آه ما أنذل تصرفات هؤلاء الرجال الأنانين الأوغاد، الذي يحسبون المرأة ألعوبة بين أيديهم، يتلهون بها على هواهم ثم ينبذونها كالقشرة بعد التلذذ بجسمها».

وهل يختلف الرجل الشرقي الذي لا يؤمن با لله عن الرجل العربي؟ المعروف أن الرجل المسرقي إذا تخلى عن الله يصبح أكثر أنانية ودناءة من الرجل العربي، ويصدق فيهما قول الحق جلّ وعلا : ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُر، فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ ﴿ اللهَ المَالَمِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سور الحشر ۱۹.

هاذا ببراد بنا؟!

يقول لورنس يروان: «كان قادتنا يخوفننا بشعوب مختلفة، كانوا يخوفننا باليهود واليابان والخطر البلشفي، لكنه تبين لنسا أن اليهبود أصدقاء، والبلاشفة الشيوعيون حلفاء، أما اليابانيون فإن هناك دولاً ديمقراطية كثيرة تتكفل بمقاومتهم، لكننا وجدنا الخطر الحقيقي علينا موجوداً في الإسلام » (1).

وجاء بعد سنوات قطب آخر هو دان كويل نائب الرئيس الأمريكي ليقول: « إن الغرب شهد ثلاثة تحديات في هذا القرن هي: الشيوعية والنازية والإسلام، وقد تم التخلص من الخطرين الأول والثاني وبقي الخطر الثالث » (<sup>۲)</sup>.

وقبل هذا وذاك قال العليم الخبير: ﴿وَدُوا لَّـو تَكَفُّـرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ﴾".

والآن جُلْ بيصرك أنى شنت، وسر في أي أرض أحببت، تجد نساء كاسيات عاريات ماثلات عميلات، مستعدات لبيع أجسادهن بنمس بخس لمن هبّ ودب، وهاهو أحد الشعراء يرسم لنا صورة حية، يقول<sup>(4)</sup>:

<sup>(</sup>١) كتاب (عقيدة المسيح الدجال في الأديان) لسعيد أيوب، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب (أمريكا والإسلام تصالح أم تصادم) للدكتور عبد القادر طاش، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٨٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب (قولي في المرأة) للشيخ مصطفى صبري.

زُمسرٌ مِسنَ الحُمسنِ الرَّالِسعِ ضَــساقتُ بِهِسسنٌ الأرضُ ومُتَسساجِراتٌ بــسالعَرَامِ يَعُويــسنَ آلافَ الرَّجــسال

تَطُـــوفَ في ضـــن ولَـُــلِ حَمَّى كُناتُ أَجلَـى مَـن مَحَلَـي يشــرن مِــن خِــلً لِخِــلً بــــــمة او بعــــض ذلً

تلك لغة الشعر ولغة التحقيقات تؤيد ذلك: « من أوربا إلى جبال الهملايا، ومن طويكو إلى تيجوسيجالبا نشأت تجارة في الجنس ... فالنساء والأطفال الفقراء يعاملون كسلع تباع وتشبوى في الشوارع، وكمنتجات تقايض ويساوم عليها ويجري تهريبها وبيعها، أما لدفع غائلة الجوع أو كوسيلة للربح السريع، وأرواح الناس لا حساب لها في هذه المعادلة، وإنما الأجساد وحدها هي المهمة.

وقلما تجد ركثاً من أركان الأرض يمتلك المناعة من تجارة الجنس السسويعة الانتشار ... وأثناء مؤتمر عقدته المنظمات النسائية لجنوب شرقي آسيا في عام 1991 ذكر أن ما يقلر بثلاثين مليون امرأة تم بيعهن على النطاق العالمي منذ أواسط السبعينات.

ويتزايد القلق العام من تجارة الجنس، وقد أخذت تتشكل حركة مناهضة لتجارة الجنس ... فقد نوقش الموضوع في الآونة الأخيرة في برلمانات كل من السويد واللنفارك وسويسرا وبريطانيا وتايلند وقبرص. وقامت ألمانيا في العام ١٩٩٢ بتشديد القوانين المضادة لتجارة الجنس، بينما تستعد بلجيكا لاتخاذ إجراءات ممثلة » (1).

وتقول صحيفة أخرى: « الصداقة بين الرجل والمرأة تحولت إلى علاقة غير شرعية وغير أخلاقية بنسبة ٩٥٪، نسبة الخيانة الزوجية عند المرأة

<sup>(</sup>١) مجلة (المجلة) العدد ٧٠٠، في ٢١/ ١/ ١٤١٤هـ - ١١/ ٧/ ١٩٩٣م.

المتحررة بعد الزواج بلغت ٧٧٪ ، أما نسبة الحيانة الزوجية عند المرأة العادية فيلغت ٧٪ ١» (().

وتقول صحيفة ثالثة: «صيحة ترتضع في العسالم كلسه وخاصسة في الولايات المتحلة الأمريكية .. الشباب غسارقون في الجنسس والمحسلاات والمعنف، ومجالسهم عبارة عن حلقات متصلسة من الإباحية والشسلوذ والمخدرات، الآباء يقفون غير مصلقين لما يحلث لأبنائهم وأكثرهم يتنابه الخوف من المستقبل، فيلحون في طلب العودة إلى الرقابة والقيود في البيت والشارع والملرسة » (٢).

هذا من جهة ومن جهة أخرى ترى العجب العجاب حيث أدركوا أهمية دور المرأة في التاريخ الإنساني، فسخروا أكبر هبئة عالمية في القرن العشرين لنشر الانحلال والرذيلة في شتى أنحاء العالم، مستغلين أنوثة المرأة وهيام الرجل الفطري بها، وشنوا حرباً شمواء على الإسلام وعلى دستور الإسلام وعلى نبي الإسلام، مع العلم أن قوانين الإسلام هي المنقذ لهم إذا كانوا جادين فيما يدعون.

فابتلاءاً من عام ١٩٧٥ تبنت الأمم المتحلة باعتبارها الهيئة الأكثر تأثيراً، ولكونها أداة من أدوات تطبيق النقافة الغربية في العالم، تبنت قضية المرأة.

ففي عام ١٩٧٥ انعقد المؤتمر الدولي الأول للمرأة في المكسبك وأسفر عن التزام الأمم في تبني قضايا المرأة، وفي عام ١٩٨٠ انعقد المؤتمر الثاني للمرأة في كوبنهاجن بالدغارك لمناقشة ما تم إنجازه مع الموكيز على التعليم والعمل، وفي عام ١٩٨٥ انعقد المؤتمر الدولي الشالث للمسرأة في

<sup>(</sup>١) جريئة (الهدف) العدد ١٤٢٧، في ١٩/ ٥/ ٢١٦هـ - ١٤/ ١٠/ ١٩٩٥. (٢) الشرق الأوسط، عدد ٢٦،٦١، ف ٥/ ٢/ ٢١٦هـ - ٣/ ١/ ١٩٩٥م.

نيروبي بكينيا ووضع ما سمي اسراليجية نيروبي التي تقوم على ثلالة محاور هي: المساواة، التنمية، السلام، وانعقد المؤتمر السلولي الرابع للأمم المتحلة للمرأة في العاصمة الصينية بكين عام ١٩٩٥، وحضرته ما يقارب أربعين ألف امرأة وهو بذلك أكبر حشد نسائي في التاريخ، وكان شعار المؤتمر هذه المرة: المساواة، الحرية، السلام.

المساواة: حتى في الحمل والرضاعة.

الحرية، إلى درجة التسافد على قارعة الطريق.

السلام: إذا حدث ذلك فأنى للإنسانية السلام.

ومؤتمرات الأمم المتحلة ليست كمؤتمرات الأمة الممزقة رخم دعوة ربها لها للتمسك بحبله، وتحذيره لها من النفرق ﴿واغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً ولا تَقَرَّقُوا﴾('). فقرارات الأولى تنفذ على أرض الواقع قبل أن يجف حبرها، وقرارات الثانية تظل حبراً على ورق.

فمنذ المؤتمر اللولي الأول للمرأة عام ١٩٧٥ عقلت عشرات المؤتمرات الجانبية، وأقيمت عشرات النلوات، وطرحت متات البحوث والدراسات، أهمها مؤتمر الأمم المتحدة لعام ١٩٧٩ لإزالة جميع الفوارق بين الرجل والمرأة. وقد وقع على تلك الاتفاقية إلى الآن ١٣٣٣ دولة بما فيها دول اسلامية، وتقوم لجنة من الخبراء بالتحقق من مدى تطبيق اللول لما جاء فيها. ومن هذا القبيل المؤتمر الذي عقد في جاكرتا عام ١٩٩٠ وجاء في تقييم الأمم المتحدة «أن المجتمع العالمي أصبح أكثر إدراكاً للمسائل المؤثرة على المرأة» (أ).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) مُجلة المُحتمع، العدد ١١٤٧، في ٢٥/ ٤٣/ ١٩٩٥م.

وفي الآونة الأخيرة ازدادت المرتمرات المتعلقة بالمرأة كماً ونوعاً، فمن مؤتمر عمان في ٥/ ١١/ ٤ ١٩ ١ إلى المؤتمر اللبولي للسكان في القاهرة في ٥/ ١٣/ ١٩٩٥ اللي وصفته مجلة المجتمع علد ١١١٧ بأنه «مؤامرة خطيرة على العالم الإسلامي »، إلى مؤتمر القمة في كوبنهاجن «التي صلوت عنها في ١٩٧ ٣/ ١٩٩٥ (برنامج العمل والإعلان ضد الفقر) والتي حاولت خلالها الوفود المعربية الربط بين حل مشاكل العالم الشالث وبين إرغامه على تقرير جريمة الإجهاض وإرساء مذهب الإباحية وتعليم الجنس، ذلسك رغم أن قمة كوبنهاجن عقلت تحت عنوان (التنمية الاجتماعية) » (١٠). وأخيراً وقبل الرقي إلى مؤتمر بكين كانت هناك دورات التحضير لمؤتمر بكين، عقد آخرها في مدينة نيويورك.

إن المُتبِّع لتلك المؤتمرات، والدارس لأهدافها دراسة متأنية يلاحظ أن لها هدفين:

> الأول؛ نشر الإباحية في جميع أنحاء العالم. الثاني؛ تحديد النسل في العالم الثالث.

وإذا علمنا أن الفساد منشر انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم ماعدا حضة من دول العالم الإسلامي التي لا تزال لديها بقية من إعان، علمنا أن المقصود الأول بتلك المؤتمرات ذلك الجنزء من العالم الإسلامي الذي لا يزال نبراساً للعفسة والشرف والفضيلة.

ومحاولة نشر الدعارة بدأت مع بداية الاستعمال الحديث « فضي سنة ١٩٢٠م نزل الجسنرال غورو لاحتىلال سوريا ولبنـــان، وكـــان مــع البواخــر المسلحة والحاملة للذخيرة، باخرة أخرى تحمل مومسات ولما ستل غـــورو: ولم

<sup>(</sup>١) الصدر السابق.

### قلوم هؤلاء وأنت قادم لاحتلال عسكري؟

أجاب: إن القوة وأثرها يزول، أما أثر هؤلاء فلن يزول » (١).

وفي عام ١٩٨٦ أي بعد عام واحد من انعقاد المؤتمر الدولي الشالث للمرأة في نيروبي « قلمت الإدارة الأمريكية معونة طب الأزهر قلرها ١٣ مليون دولار، وذلك تنفيذاً لبرنامج تحديد النسل -والمعنونة-عبارة عن أدوية وأقراص لمنع الحمل، ولوالب طبية وغير ذلك من وسائل منع الحمل » (٧).

وكلما مرت السنوات، واقربنا من بؤرة الحدث، كلما اتضحت الحقائق بصورة لا لبس فيها ولا غموض، ففي عام ١٩٧٤ أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي مذكرة باسم (إن. إس. إس. إم ٢٠٠٠) ولم يكشف النقاب عنها حتى عام ١٩٩٠، وفي تلك المذكرة اعتبر هنري كيسنجر الزيادة السكانية الإسلامية تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأوصى بضرورة العركيز بشكل خاص على تخفيض النمو السكاني في سبع دول إسلامية على رأسها مصر (٣). وتحدد الوثيقة هدف المساعدة على خفض غو السكان بالوكيز على البلدان النامية الأكبر والأسرع غواً، وحيث توجد مصلحة خاصة سياسية واسراتيجية للولايات المتحدة » (٤).

ولا يزال المكر السبى مستمراً حتى يزحزحونا عن ديننا إن استطاعوا ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَو يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ اِيَائِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِندِ

<sup>(</sup>١) كتاب (عندما يحكم الطفاق) تأليف المستشار على جريشة.

 <sup>(</sup>۲) ملحق جريلة الاتحاد، عند ۱۸۲، في ۱/ ۹/ ۱۶۰۳هـ – ۹/ ٥/ ۱۹۸۳م، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) جريلة الاعتصام، عدد ٢٩، في ١٠/ ٤/ ١٥١٥هـ – ١٩٩٥م ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٤) مجلة العربي، عدد رجب ١٤١٥ – يناير ١٩٩٥.

أَنْفُسِهِم مِنْ بَعْلِهِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الحَقَ ﴿ (١). يقول عادل حسين أحد قادة حزب العمل المصري: ﴿ إنسا أمام مخطط شيطاني له آفق زمني محدد ينتهي عام ٢٠٢ وتعمل في إدارته وتنفيذه منات المؤسسات، وتعد لتمويله بلايين المنولارات، وكلها مؤسسات غربية معروفة وهي تخطط لتقويض دينسا واستضعافنا لصالح العنصر الأبيض ﴾ (١).

ونظراً للأهمية العظمى التي اكتسبتها الأمم المتحلة بعد أن انظمت إليها معظم دول العالم، ولكونها أصبحت وسيلة من وسائل التشريع العالمية، فقد تسبر وراءها الغرب لاستصدار ما يشاء من تشريعات، فقد اعبرف أكثر من مفكر غربي بذلك، فهاهو البروفسور صمويل هنتجون يقول: « فالقرارات التي تتخذ في مجلس الأمن اللولي أو صناوق النقد اللولي وتعكس مصالح الغرب تقدم إلى العالم باعتبارها تعكس رغبات المجتمع اللولي. بل إن عبارة (المجتمع اللولي) نفسها أصبحت تعبيراً ملطفاً حل محل تعبير (العالم الحر) يستهدف إسباغ الشرعية اللولية على أفعال تعكس مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى » (٣). ويوصي هنتجتون في نهاية نظريته التي نشرها في مجلة فورن أفيرز صيف عام ١٩٩٣ بعنوان (صدام الحضارات) قائلاً: « وأن تدعم القربة المغربية في داخل الحضارات الأخرى جماعات متعاطفة مع القيم والمصالح الغربية، وأن تعزز المؤسسات المدولية التي تعكس المصالح والقيم المهربية، وأن تعزز المؤسسات المدولية المق يعكس المصالح والقيم المهربية ويشجع الخراط المدول غير الموبية في هذه المؤسسات » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، ١٠٩.

 <sup>(</sup>۲) جريدة الاعتصام، في ١٠/ ٤/ ١٥ الله - ١٥/ ٦٩/ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٣) جريدة الشرق الأوسط، في ٢١/ ٨/ ١٥٤هـ - ٢٢/ ١/ ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٤) جريدة الشرق الأوسط، في ٢٧/ ٨/ ١٥٤هـ - ٢٣/ ١/ ١٩٩٥م.

وفي الآونة الأخيرة صلر كتاب بعنوان (دول متغيرة: قراءة في النظام المعلمي الجديد) وجاء في تعليق جريئة الشرق الأوسط عدد ١٩٧٦ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٥ قوفًا: ﴿ يَذَكُر الْكِتَابِ بَأَنَ النظام العالمي الجديد طلع علينا بحقيقة أخرى، وهي أن منظمة الأمم المتحلة أمست الامتئاد السياسي والدبلوماسي للولايات المتحلة الأمريكية. تطبق رغبات واشنطن وقراراتها وتضفي عليها الصبغة اللولية بعنما تتم المصادقة عليها -أحب من أحب وكره من كره ».

وهكذا وصل بنا الحال إلى مؤتمر القاهرة ١٩٩٤ ورغم أن عنوانه كان (المؤتمر اللوفي للسكان والتنمية) إلا أن مواضيعه تركزت على الإباحية وإعطاء الحرية الجنسية، والإصرار على إباحة الإجهاض بلا حلود، لا حرصاً على حياة الأم، ولا رغبة في التنمية، وإنما لمكون الملجأ الأخير لمن يمارسون الزني ويودون التخلص من الدليل الذي يفضحهم مدى الحياة. وهذا ما دعا مجلة المجتمع أن تتساءل عن المؤتمر هل هو دولي لمناقشة قضايا السكان والتنمية؟! أم هو مؤامرة صهيونية علمانية دولية على الأخلاق والأسرة؟ أم هو (إرهاب حضاري) ينفذه الغرب على العالم الإسلامي للانتقام من حضارته وتفوقة البشري؟ الأدل.

وبات الهدف واضحاً في مؤغر بكين ١٩٩٥، وهو إذا أصبحت الكرة الأرضية قرية صغيرة فلماذا لا نجعلها بيت دعارة كبير؟ وليس ذلك عستغرب إذا كان الإنسان هو الهذي يشرع للإنسان. يقول المفكر فهمي هويدي: « الشق الاجتماعي في وثيقة بكين يصدم أسوياء البشر عامة، وأهل الإيمان منهم بوجه أخص، ويستغرب المرء فيه ذلك الإسراف المدهش في التعامل مع قضية الجنس، حيث ذكرت كلمة الجنس أكثر من مالة مرة،

<sup>(</sup>١) مجلة الجسمع، عدد ١١١٣، في ١٥/ ٣/ ١٥٥هـ - ٢٣/ ٨/ ١٩٩٤م.

وأقحمت في مختلف ميادين الحياة الإنسانية، العمل والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتشريع ..! خ.

باب الممارسات الجنسسية مفتوح على مصراعيه بشرط واحد هو مراعاة الأمان، ونفهم من الفقرة ٩٩ أن الممارسة الجنسية المأمونة هي التي لا تؤدي للإصابة بالإيلز، ترتيباً على ذلك فإن حمل المراهقات مفهوم ومقبول، أما الزواج المبكر (الذي يحدث أحياناً في مجتمعاتسا المتخلفة) فهو محل نقد متكرر من الوثيقة. الفقرة ١٩٣٣ تنقد اغتصاب الزوجة -من قبل الزوج والمادة ٢٣٣ تدين فقط الإكراه على البغاء، أما إذا تم الزني بالتراضي فلا غضاضة ولا بأس.

وتقول الباحثة الأمريكية ديل أوليري إن جاعات التطرف النسوي تطالب بحق النساء في جميع الأعمار في أن يقررن بأنفسهن كل ما يتعلق بحياتهن الجنسية، بما في ذلك حق إقامة علاقات جنسية مع الرجال دون حاجة إلى زواج» (1). وجاء في انتقاد الفاتيكان لوثيقة بكين قول جواكان نافارو عضو وفد الفاتيكان قوله: (إنها تتجاهل بوعي تقريساً أهمية الأسرة الجوهرية، مشلدة بخلاف ذلك على حقوق الإنجاب والحرية الجنسية والإجهاض. ويعرب الفاتيكان عن أسفه لأن الوثيقة تنطوي على خطأ فادح خطير هو السعي إلى حرمان الوالدين من مسئولياتهم تجاه برامح وخدمات عامة تتعلق بالأمور الجنسية وبالإجهاض» (1).

إذاً فالهدف الرئيسي لمؤتمر بكين هو نشر الدعارة في كل مكان، وهذا ما أكدته مجلة المجتمع حيث كأن عوضوع غلاف العدد ١٦٦١، في ٨/ ٨/

 <sup>(</sup>١) جرينة الشرق القطرية، في ٣/ ٤/ ٢١٦هـ - ٢٩/ ٨/ ١٩٩٥.
 (٢) مجلة الأسوع العربي، في ٩/ ٤/ ٢١٦ هـ – ٤/ ٩/ ١٩٩٥.

9 1 9 1 هو (وثيقة مؤتمر المرأة في بكين دعوة صريحة للإباحية والشفوذ) وجاء فيه «إن مؤتمر بكين لن يزيد عن كونه حرباً خبيثة ضد المرأة المسلمة، لأنه يستهدف بكل فجاجة خلعها خلعاً من بيئتها المسلمة، وقيمها وضوابط دينها ليلقي بها في مستنقع الانحلال الأخلاقي، وإباحية وشلوذ الغرب، تحت شعارات خادعة وبراقة عن: (المساواة في الحقوق مع الرجل) و (ضمان صحة الأسرة ورفاهيتها) و (الحق في الوقاية الصحية) و (الحصول على نفس حق الرجل في المصادقة والأسفان).

وتضيف المجلة قاتلة: إن هناك إصراراً من الغرب على جرجرة العالم كله لينصهر في بوتقة نسق حياته وعاداته وتقاليده، بـل وأسـلوب تفكـيره .. والخطوة الرئيسية التي يسعى الغرب لتحقيقها في هذا الصدد هي دمـج المرأة في العالم كله في نسق الحياة الغربية. وإن كانت المحاولات تجري مع المرأة بصفة عامة، فإنها تجري بوكيز دقيـق مع المرأة المسلمة بصفة خاصـة، لأن التجربة توكد أن عملية تطويع المرأة المسلمة ليست من السهولة بحكان » (1).

إن هدف شياطين الجن والإنس النهائي هو تحويل الجنس البشري إلى قطعان من الماشية، تأتمر بأمرهم وتنتهي بنهيهم. يقول المفكر زين العابدين الركابي تعليقاً على صدور طبعة جديدة محرفة من الإنجيل: « إننا في عالم تضربه الجرعة المنظمة والمنفلة، وتكتسحه الأوباء الناتجة عن فوضى الجنس، وهدا كله على وتفرقه موجة الإعلام التي ترفع مد الجرعة وفوضى الجنس، وهدا كله على بشاعته وفداحته لم يكفهم، بل طفقوا يهدمون ما بقي من بقايا الدين .. ولما كانت الأخلاق مرتبطة بالتدين فإن الاستهزاء بالدين يعسني الاستهزاء بالأخلاق داتها وهذا هيما يظهر – مطلب مقصود.

<sup>(</sup>١) مجلة الجتمع، العدد ١١٦، في ١١/ ٣/ ١١٦هـ – ٨/ ٨/ ١٩٩٥م.

إن هناك دواتر عالمية شريرة تجاوزت مهمة نشر الفساد إلى مهمة تحطيم (المعايير) الثابتة نفسها، وهذا هو الدمار الحقيقي، فالناس ينحرفون، وحين يشقيهم الانحراف يعودون إلى الطريق الصحيح فبجلون المعيار الشابت للاعتقاد والعمل، لكن الشريرين يريلون أن يجردوا الناس حتى من الأمل في هذه العردة (١٠).

نعم وقد اتخذت تلك الدوائر العالمية الشريرة من هيئة الأمسم المتحدة إلهاً من دون الله، لتوحي إلى البشر ما تشاء من قوانين. وإذا كمانت الأديان السماوية لا تجبر أحداً على اعتناقها ﴿لا إكْرَاهَ في اللَّيْنِ قَلْ تَبَيَّسَ الرُّشْـلَةُ مِنَ العَيْهِ (٢)، فإن الويل كل الويل لمن لا يؤمن بقرارات الأمم المتحدة.

فقد ذكرت إحدى الصحف أن « دولة غربية كبرى طلبت من دولة عربية المضاحات عن موقفها الرافض للمشاركة في مؤتمر عالمي يعقد هذه الأيام في دولة عربية -وقالت- إن مشل هذه المواقف تسيء العلاقات بين الليين » ("). وذكرت صحيفة ثانية « أن الغرب يضع الأهداف التي يريد أن يحققها مربوطة بما يحتاجه العالم الثالث (معظمه دول إسلامية) من مساعدات أو تخفيف ديون » (أ). وقالت ثالثة « والأكيد أنه -أي مؤتمر بكين- نجح في

<sup>(</sup>١) جريلة الشرق الأوسط، العدد ٦٩٣٦. وفي العدد ٦٦٦٨ كب رضا محصد يقول: ﴿ فالملاحظ أن السياسة الاستعمارية المعاصرة بعد الحرب الباردة أخذت شسكل المؤتمرات لفرض هيمنتها الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. دليلنا على ذلك مؤتمر بكين الذي روج له تحت شعار حقوق المرأة بينما كان يستهدف فساد المرأة الإفساد الأمة، باعتبار المرأة هي النواة الأساسية في كل تركيسة اجتماعية، وسقة مؤتمر السكان في القاهرة » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٥٦.

٣) مجلة الإصلاح، في ٢/ ٤/ ١٥ ١٤ ١هـ – ٨/ ٩/ ١٩٩٤. والمقصود مؤتمر السكان بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) مجلة مجتمع، في ١١/ ٣/ ١١٤هـ – ٨/ ٨/ ١٩٩٥م.

استحداث شبكة عمل نساتية عالمية تتصل ببعضها، وتناقش وتبحث وتراقب أعمال المؤتمر الحكومي ومقرراته وتطبيق الحكومات لها، هذا ما أكدت امرأة من بنفلاديش ومقاومة خارج إيران » (١٠).

وقحت عنوان (كتيبة الإرهاب) كتبت صحيفة رابعة تقول « بدأت المنظمات الدولية -التي تديرها المدول الغربية- محارسة دورها المعهود في الإغراءات والضغوط لتنفيذ توصيات مؤتمر بكين. فقد أصدر البنك الدولي تقريراً قال فيه: لم يعد من المسموح به اليوم ألا توظف الحكومات أموالاً من أجل النهوض بالمرأة » (٢). وقبل ذلك كانت الأمم المتحدة قد قررت إنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر السكان بالقاهرة « انطلاقاً من المتزام أخلاقي تجاه الدول النامية! وتعهدت أمريكا بدفع ستة ملايين دولار، بينما تعهدت اليان بدفع ثلاثة ملايين من أصل ١٧ مليوناً » (٣).

إن الوضع جمد خطير، فنحن بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن نعمسك بديننا رغم الصعوبات والمشاق، أو نوكه إلى دين الأمم المتحدة، التي لن تغني عنا من الله شيئاً حيث سيحل علينا غضب الله، ﴿وَمَنْ يَخَلُلُ عَلِيْهِ غَضَيى فَقَدْ هَرَى ﴾ (أ).

وكل الدلائل تشير إلى أننا سوف نعود إلى ديننا، ولتحمل في سبيل ذلك ما لا يطاق، كما اتضح من مؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين، وبلالك نكون نحسن الموعدون هورَعَد الله الذيدنَ آمنُدوا مِنْكُم وعَمِلُوا الصَّالِحَساتِ

 <sup>(</sup>١) جريدة الحياة في ٦/ ٦/ ١٤١٦هـ ٢٠/ ١٠/ ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٧) مجلة الأسرة، عدد جمادي الأولى ١٤١٦ - اكتوبر ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٣) جريدة الحياة، في ٧/ ٤/ ١٥٤٥هـ - ١٢/ ٩٩ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨١.

لَيَسْتَخْلِفَتُهُم فِي الأرضِ كَما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم وَلَيْمَكَنْسَ َّلَهُم دِيْنَهُم المذي ارتَحَى لَهُم ولَيَبَدُلَّنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم ٱمْنَسَاً، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً ومَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَاوَلَيْكَ هُمُ الفَاسِقُونَهِ<sup>(1)</sup>.

> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

۵۱٤۱۳/۸/۲۸ ۱۹۹۳/۱/۱۹

<sup>(</sup>١) سورة النور ٥٥.

### المصادر

- ١- القرآن الكريم
- ٧\_ مختصر تفسير الإمام الطبري، دار الشروق، القاهرة.
- عنوز السنة، د. ا. ي فنسنك، تعريب محمد عبدالباقي، دار
   القلم، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ ١٩٨٥.
- 3- نهج البلاغة ، الإمام علي بن أبي طالب، شرح محمد عبده، دار المعرفة،
   بيروت.
- هـ الإسلام في قفص الاتهام، شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشـق، الطبعة
   الرابعة، ١٤٠٠-١٩٨٠.
- ٦- المرأة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السسباعي، بسيروت، الطبعة
   السادسة، ١٤٠٤ ١٩٨٤.
  - ٧- رقصة الموت، د. محمد بن على الهرفي، دار الإصلاح، اللمام.
- ٨. إلى كل فتاة تؤمن با الله ، محمد سعيد البوطي، مؤسسة الرسالة، بميروت،
   الطبعة السادسة، ٢٠٠٤ ١٩٨٤.
- ٩- شبهات حول الإسلام والرد عليها، الشيخ محمد متولي الشعراوي، دار
   القلم، يبروت.
- ١- الإنسان ذلك المجهول، ألكسيس كاريل، تعريب شفيق فويد، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠-١٩٨٠.
  - 11 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمد العقاد، القاهرة.
- ١٢ حقوق الزوجين، الشيخ أبو الأعلى المودودي، تعريب أحمد إدريس،
   القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٣٩٩-١٣٧٩.
- 17. قضايا المرأة في سورة النساء، د. محمل يوسف عبد، دار اللحوة،

- الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥-١٩٨٥.
- ١٤ أين محاضن الجيل المسلم، د. يوسف العظم.
- ٥١- لكي لا تتحطم حصون الإسلام من الداخل، حسين محمد يوسف،
   القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٩–١٩٧٩.
- ٦٠ المرأة المسلمة في وجه التحليسات التحليسات، أنسور الجنسلني، دار
   الاعتصام، القاهرة.
- ١٧ الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار، محمد عطية خيس، دار الانصار،
   القاهرة.
- ١٨ وعماء الإسلام، حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،
   الطبعة الثالثة، ١٩٨٠.
- ٩١ قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب، الشبيخ مصطفى صبري،
   دار الرائد، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧ ١٩٨٧.
  - ٧- تأملات في المرأة والمجتمع، محمد المجلوب، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢١ـ المرأة كما أرادها الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، منشورات مكتبة القرآن، القاهرة.
- ٣٦ـ تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية، د.
   عبدالناصر توفيق، دار الشروق، جملة، الطبعة الرابعة، ١٣٩٧ –
   ١٩٧٧.
- ٣٣ـ المسلمة العصوية، عبدالمتعال الجبري، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة
   الثالثة، ١٤٠١ ١٩٨١.
- ٢٤ الحرب العائلية الثانية، رمضان لاوند، دار العلم للملايين، بسيروت،
   الطبعة الثانية عشرة، ٨٠٠ ١٥ ١٨ ١٠٠.
- ٢٥ـ الزواج الإمسلامي أمسام التحديسات، أحمسد علسي ضنساوي، المكتسب

- الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٨٠-١٩٨٠.
- ٦٦- أرقام في جسم الإنسان، محمل الخب، دار الفكر اللبناني، بسيروت،
   الطعة الأولى، ١٤١٠ ١٩٩٠.
- ٣٧- رحلة الإيمان في جسم الإنسان، حامد أحمد حساما، دار القلم، دمشق،
   الطبعة الأولى، ١٤١٦ ١٩٩١.
  - ٢٨ يولوجيا الإنسان، سيلفيا مادر.
  - ٢٩ ـ وليس الذكر كالأنفى، محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن، القاهرة.
- ٣- زوجة واحدة لا تكفي، عماد الدين حسين، منشورات مكتبة القرآن،
   القاهرة.
- ٢٩ ترويض المرأة، د. صامي محمود، المركسز العربسي للنشسر والتوزيسع،
   القاهرة.
- ٣٦ـ العلاج النفسي الحليث قوة للإنسان ، د. عبدالستار إبراهيم، سلسلة
   عام المرقة ، رقم ٣٧ ، الكويت، ربيع ثاني ١٤٠٠ مارس ١٩٨٠ .
  - ٣٣. الإسلام يتحلى، وحيد الدين خان، كتاب المختار، القاهرة.
- ٣٤ في محكمة التاريخ، د. عبدالودود شلبي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة
   الثالثة، ٧ ١ ١٩٨٧.
  - ٣٥. الغريزة الجنسية ومشكلاتها، عبدالمعز خطاب، دار الاعتصام، القاهرة.
- ٣٦ـ مسلمات خالفات، محمد علي قطب، منشورات المكتبة العصرية،
   القاهرة.
- ٣٧ـ الرجل والمرأة، الشيخ جواد الخالصي، مركز اللراسات الإنسانية،
   بيروت.
- ٣٨ـ عمد الخليفة الطبيعي للمسيح، د. أحمد ديمات، المختار الإسلامي،
   القاهرة.

- ٣٩- الانحرافات الجنسية وأمراضها، د. فانز محمله علي الحاج، المحتسب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ٣٠- ١٤٠٣.
- ٤- الجنس والزواج، د. عبدالحميد عبدالعزيز، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ١٤ مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي، دار القلم،
   الكويت، ١٤٠١ ١٩٨١.
- ٢٤- الإسلام في الزحف الأحمر، الشيخ محمد الغزالي، منشورات المكتبة العصرية، يعوت، ١٣٨٦-١٩٦٦.
- ٣٤ حين اعترفت أمريكا بالحقيقة، جيمس باترسون وبيئز كيم، تعريب
   محمد البشر، الوياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤ ١٩٩٤.
- ٤٤ المرأة واللبور المطلبوب، العلامة هادي المبرسي، دار الكلمة الطبية،
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣-١٩٩٠.
- ٥٤ المرأة في ظل الحضارة الفربية، د. محسن عبدالحميا، مكتبة القلس، بعوت، ١٣٩٧ – ١٩٧٧.
- ٣٤ عقيدة المسيح اللجال في الأديان، سسعيد أيوب، دار الهادي، بيروت،
   الطبعة الأولى، ١٤١١-١٩٩١.
- ٧٤ أمريكا والإسلام تصاخ أم تصادم، د. عبسه القسادر طساش، كتساب
   المسلمون، جدة، ١٤١٤ ١٩٩٣.
- ٨٤ عندما يحكم الطغاة، المستشار علي جريشة، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ٣٩٩ أ-١٩٧٩.
- ٩٤ صحوة في عالم المرأة، د. عبدالحي الفرماوي، مكتبة المواث الإسلامي،
   القاهرة.
- هـ الغرب يتراجع عن التعليم المختلط، بفرلي شو، ترجمة وجيه عبدالرحمـن،
   مطابع الرشيد، المدينة المنورة.

# أعداد مختلفة من الصحف والمجلات الاتية:

#### أ/ الصحف:

١ ٥- الاتحاد الإماراتية

٥٢- الوطن الكويتية

٥٣- اليوم السعودية

٤ هـ الشرق الأوسط اللندنية

٥٥ ـ الشرق القطرية

٥٦- الأنباء الكويتية

٧ هـ الهدف الكويتية

٨٥. الاعتصام

### س/ المحلات:

٩ ٥- اليمامة السعودية

٠٦٠ الشرق السعودية

٦٦- النهضة الكويتية

٦٢- زهرة الخليج الإماراتية

٦٣- سيدتى اللندنية

٦٤ حواء المصرية

٥٦- كل الأسرة الإماراتية

٦٦- الوطن العربي الباريسية

٦٧- الأسرة السعودية

٦٨ المجلة السعودية

9 ٦- العربي الكويتية • ٧- الأسبوع العربي البيروتية ٧ ٧- الإصلاح الإماراتية ٧ ٧- الجيل الباريسية ٣ ٧- الهلال المصرية.

# المدتويات

| o   | الإهداءا                       |
|-----|--------------------------------|
| ٩   | المقدمة                        |
| ١٧  | الاختيار بين الحق والباطل      |
| TT  | الاعتقادان الخاطئان            |
| ٤٣  | اخبر أنَّى شئت                 |
| ٤٩  | الحقيقة المرة ووسائل طمسها     |
| ٣   | ضرورات تعدد الزوجات            |
| 70  | ا ـ وجود العانسات:             |
| v   | ٢- وجود الأرامل والمطلقات:     |
| rr  | ٣- عقم الزُّوحة:               |
|     | ٤_ ضعف الأولاد وقوتهم:         |
| A · | ٥ ـ مرض الزوجة:                |
| A 1 | ٦ـ عودة المطلقة إلى زوجها:     |
| л r | ٧_ صلة القربى:                 |
| A Y | ٨ـ أن يكون الرجل كثير الأسفار: |
| A £ | ٩ ـ حب الرجل لامرأة أعرى:      |
| 44  | ١٠ ـ أن يكره الرجل زوحته:      |
| f   | ا ا ـ <i>الحروب:</i>           |
| ١٣  | وليس الذكر كالأنثى             |
|     | كوارث محاربة التعدد            |

|                                                                            | ١- كثرة العوانس:                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 r                                                                       | ٢- زيادة المطلقات:                                                                                                                                                                                                    |
| رن زواج:                                                                   | ٣- بقاء المطلقات والأرامل دو                                                                                                                                                                                          |
| 110                                                                        | ٤- تنافس النساء:                                                                                                                                                                                                      |
| 117                                                                        | ٥- تحكم المرأة وغرورها:                                                                                                                                                                                               |
| 11 Y                                                                       | ٦- تكوين العلاقات السرية:                                                                                                                                                                                             |
| 114                                                                        | ٧ـ كثرة أسفار الرجل:                                                                                                                                                                                                  |
| ى:                                                                         | ٨ـ انتشار الجريمة وخاصة الزن                                                                                                                                                                                          |
| لجسانية:                                                                   | 9 ـ تفشي الأمراض النفسية وا                                                                                                                                                                                           |
| 170                                                                        | أهدافنا وأهدافهم                                                                                                                                                                                                      |
| 1 TV                                                                       | ا ـ أهدافنا:                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| رج وبيت وأولاد:١٢٨                                                         | ١ـ أن يكون لكل امرأة زو                                                                                                                                                                                               |
| رج وبيت وأولاد: ١٢٨<br>مل وللرأة بالطريق المشروع: ١٢٩                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| <del>-</del>                                                               | ٢ـ إشباع غريزة كل من الرح                                                                                                                                                                                             |
| -<br>ىل وللرأة بالطريق المشروع: ٢٩                                         | ٢- إشباع غريزة كل من الرح<br>٣- توفير الأمن والاطمئنان                                                                                                                                                                |
| ــل وللرأة بالطويق للمشروع: ١٢٩<br>، للمرأة والرحل: ١٣٠                    | <ul> <li>٢- إشباع غريزة كل من الر-</li> <li>٣- توفير الأمن والاطمئنان</li> <li>٤- استئصال الفساد وخلة</li> </ul>                                                                                                      |
| ىل وللرأة بالطريق للشروع: ١٢٩<br>، للمرأة والرحل: ١٣٠<br>، المحتمع النظيف: | ۲- إشباع غريزة كل من الو-<br>۳- توفير الأمن والاطمئنان<br>٤- استئصال الفساد و-خلق<br><i>ب ـ أهدافهم:</i>                                                                                                              |
| يل والمرأة بالطريق المشروع: ۱۲۹<br>، للمرأة والرحل:<br>، المحتمع النظيف:   | <ul> <li>٢- إشباع غريزة كل من الرح</li> <li>٣- توفير الأمن والاطمئنان</li> <li>٤- استئصال الفساد وحلة</li> <li>ب - أهدافهم:</li> <li>١- نشر الجنس وإشاعته: .</li> </ul>                                               |
| يل وللرأة بالطريق للشروع: ۱۲۹<br>، للمرأة والرحل:                          | <ul> <li>٢- إشباع غريزة كل من الرح</li> <li>٣- توفير الأمن والاطمئنان</li> <li>٤- استئصال الفساد وخلة</li> <li>ب ـ أهدافهم:</li> <li>١- نشر الجنس وإشاعته: .</li> <li>٢- التمتع بالنساء ومص نا</li> </ul>             |
| يل وللرأة بالطريق للشروع: ۱۲۹<br>، للمرأة والرحل:                          | <ul> <li>٢- إشباع غريزة كل من الرح</li> <li>٣- توفير الأمن والاطمئنان</li> <li>٤- استئصال الفساد و خلق</li> <li>ب مدافهم:</li> <li>١- نشر الجنس وإشاعته: .</li> <li>٢- التمتع بالنساء ومص ناهذا يواد بنا؟!</li> </ul> |